

ست بیم اکحافظ آبی عَبُداً لله مُحَدِّن حَدِین عُثمانَ النَّه بی الله می عبد الله می ۱۷۵۸ هر

تحقيق وتعليق

مجيي لدين شجيب

قانسس النوري

حُ قوق الطّبْع مِحَتْ فَوُظة الطبعت الأولان الطبعت الأولان 1990



حُ قوق الطّبْع مِحَ فَوُظة الطبعت الأولاب الطبعت الأولاب 1990



# بسياندار حمرارحيم



الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاةُ والسَّلامُ على خير النَّبِيَّيْنَ محمدٍ وعلى آله وصحبه والتابعين؛

أما بعد:

فقد حظي كتاب «الكبائر» للحافظ الذهبي باهتمام كبير من قِبَل العامَّة، لحاجتهم الماسَّة لمثل هذا الكتاب، إلا أنه لم يَحْظَ من العناية والخدمة بما يستحقه، وهو من الكتب المقطوع في صحة نسبته لمصنفه، فقد ذكره جمهرة من مترجميه.

والذي بين أيدينا من هذا الكتاب نوعان:

أحدهما مختصر اقتصر فيه مصنفه على ما صح وثبت في موضوع الكبيرة من الكتاب والسنة، ويشتمل على ست وسبعين كبيرة، ختمها بفصل جامع لما يحتمل أن يكون من الكبائر.

والثناني أوسع من الأول، ضمَّن فيه أحاديث واهية وموضوعة، وأخبار وحكايات لم تُعزَ إلى أصحابها.

وهنا يتبدى لنا احتمالان اثنان:

إما أن يكون قد صنف أولًا كتاباً حشد فيه كلَّ ما قيل في موضوع الكبيرة، ثم اختصره، واقتصر على الصحيح في الغالب.

أو أن يكون الكبير منحولاً عليه لتضمنه ما لا يليق بمكانة الإمام الذهبي - وهو الحافظ الناقد البصير - من إيراد لأحاديث موضوعة ، وهو ما أُلْمَحَ إليه ابن حجر الهيتمي في صدر كتابه «الزواجر»(١) حيث قال: «إلى أن ظفرت بكتاب منسوب في ذلك لإمام عصره وأستاذ أهل دهره الحافظ أبي عبد الله الذهبي فلم يشف الأوام، ولا أغنى عن المرام، لما أنه استروح فيه استرواحاً تَجِلُّ مرتبته عن مثله، وأورد فيه أحاديث وحكايات لم يَعزُ كلاً منها إلى محلِّه، مع عدم إمعانِ نظره في تتبع كلام وكائمة في ذلك، وعدم تعويله على كلام من سبقه إلى تلك المسالك».

فقامت فكرة التشكيك حول نسبة الكتاب الكبير إليه، وكان ممَّن أثارها الأستاذ عبد الرحمن فاخوري.

طبعاته: كان أول من عُني بنشر الكتاب الكبير الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة رحمه الله، سنة ١٣٥٥ هـ، وكان اعتماده على ثلاث مخطوطات متأخرة، ثم طبع عدة مرات، وهي في الحقيقة ليست إلا نسخاً لمطبوعة الشيخ حمزة، تلتها في عام ١٩٧٨م مطبوعة الأستاذ عبد الرحمن فاخوري، وقدم لها بدراسة قيَّمة للكتاب وخرَّج أحاديثها مع بيانِ درجتها.

أما الكبائر المختصرة فقد حاز قصب السبق في إخراجها الأستاذ محيي الدين مستو، فقام بجهد مشكور، واعتمد في نشرته هذه على

<sup>.</sup> ٤/١ (١)

ثلاث مخطوطات، إحداها متأخرة، إلا أنه قد قصَّر في أمور نشير إلى أهمها:

1 ـ عـدم المعارضة الدقيقة للنسخ الخطية، فقد أسقط آياتٍ وأحاديث وآثاراً برأسها، فمثلاً أسقط من:

- \_ الكبيرة (٣٤) الآية (٥٨) من الأنفال.
- ـ الكبيرة (٥٠) الآية (١١) من الحجرات.
- ـ الفصل الجامع آخر الكتاب الآية (١٨٠) من آل عمران.

إلى جانب كثير من الآيات التي لا يتمها بالرغم من وجودها في إحدى النسخ .

أما الأحاديث فقد أسقط من:

- \_ الكبيرة (٩) حديثين: «من كذب عليّ بُني له...»، و «من يقل عنّى ما لم...».
  - الكبيرة (١٥) حديث: «لا يدخل الجنّة أحد في قلبه. . . » .
    - الكبيرة (٣٩) حديث: «لا تلاعنوا. . . ».
- الفصل الجامع آخر الكتاب حديث: «كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت».

أما الأثار فقد أسقط من الكبيرة الرابعة قول إبراهيم النخعي.

٢ ـ التحريف وعدم الاتساق في رجال الإسناد، على الرغم من قلة ذكر المصنف لهم(١).

<sup>(</sup>۱) انظر مثلًا ص: ٤٦ حرف فيه فراس إلى: قريش، وص ٤٩ حرف حريث إلى: حريب، وص ١١٥ حرف فيه: أبي النكسري، وص ١١٥ حرف فيه: أبي الزبير إلى: ابن الزبير، وحراش إلى خراش...

انظر في طبعتنا الصفحات: ٤١، ٥٣، ٧٥، ١٦٦.

٣- تغيير لفظ الحديث بما يخالف النسخ والأصول، فمثلاً: قد بَسُلًا في آخر حديث من الكبيرة (٤٣) وهو: «بُلُوا أرحامكم ولو بالسلام»(١)، بدله اعتماداً على تحريف في «مجمع الزوائد» إلى: «صِلُوا أرحامكم. . . » ولو رجع إلى أصل «المجمع» وهو «مسند البزار» لوجد اللفظ الذي أورده المصنف.

هذه النشرة: اعتمدنا في إخراج هذه الطبعة على نسختين مخطوطتين من محفوظات المكتبة الظاهرية، وهما قريبتا العهد من عصر المصنف:

أولاهما: ذات الرقم (۸۷۷۸) عام، وتقع في ٣٢ ورقة، وفي آخرها أن كاتبها محمد بن أحمد الشافعي، وذكر الشيخ ناصر (٢) أن كاتبها عثمان بن عبد الله بن شعيب الصويتي، وكتبها سنة ٧٦٨، أي بعد وفاة المصنف بعشرين عاماً فقط، نقلها من ثاني نسخة قرئت على المصنف وعليها خطه، ورمزنا لها بـ «آ» (٣).

الثانية: ذات الرقم (٤٦٦٩) عام، وتقع في ٣١ ورقة، كتبها عيسى بن علي بن محمد الشافعي، وذلك في سنة ٨٧٨، وهي لا تقل أهمية عن سابقتها من حيث الوضوح والضبط، ورمزنا لها بـ «ب».

عملنا في الكتاب:

١ ـ إثبات فروق النسخ في جدول مستقل رغم قلة أهمية بعضها.

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۱۲۷، وفي طبعتنا ص: ۱۸۷.

<sup>(</sup>٢) «المنتخب من مخطوطات الحديث، ٢٨٣.

<sup>(</sup>٣) وهي نفس الرموز التي استعملها الأستاذ مستو، كي يتبين القارىء الميزات التي تميزت بها مطبوعتنا.

- ٢ ـ تخريج الأيات.
- ٣ ـ عزو الأحاديث إلى مصادرها.
- ٤ ـ إيضاح بعض الألفاظ الغريبة.
  - ٥ ـ ترقيم وتفصيل النص.
  - ٦ ـ صنع فهارس للكتاب.

ولا ندعي الكمال، فهو لله وحدَّهُ، ونسألهُ تعالى التَّوفيق والسَّدادَ.

سبرازان ولابس لعديد الامقص ين الداع لعسالله من غيرمنا والارص من سبالصابه من بَعَضَ الانصاف دعاة البيع الواصله والمطلقه فس رقع بالحديد من أدع الخيرابيد) الطيف الطيف الناف المالية المالية المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة الم من خصى من المطفف المن من ملوليد ف العُنُوط وج الله كغ النعم 4 منع فصل آل الوسم ف الوجه كالغاف الالحاد ك أناب الجيعه كالكاسوس فصلحامع لاهوب صفاتي انعامر م السَّرالَّةُ النَّحِيمِ ﴾ الشانج الإمام للحافظ شهس الدبز معمند إحدعتمان الذهرى عفرلسرله المسالة المسالم المسالم المسالم ورسله كوملايك مكواقد ايق وصلى للدعل بيناهد والد وانصاب صلاةً كم دائمةً كاننا داب العداب في والله خل كتاك ما في ومعرفة العبايرة اجالاونفي للادن فنالسراجننا بهابرحسند اله نعالي ان في نده اكمان بالنه هوت عنه نكورع نكريها تكرونل خلك فيزجالا لريمًا كفتُل تكفياً لللرسيحان ف فاكريسية والنص لمزاد لب الكياس مان بعضله للجنة كوقالي نعالي والذبن يحتنبون كمابر الام والعواعش الأاللهم الكال

وعن الى هديرة قال قال رسول الله على الله على والذى السعى بين لا نتخلون الجند حق تومنوا ولا تومنوا حق قابوا اولاا دلك مط شي ادا فعلم و قابم المنالس وصلوام الحسس الدوسية والدوسية في المنالس و الدوسية في المنالس والمنالس و

كناب شرالاربوب حديثاالبويرصلى للسعار قايلها التي همن جع النابح الامام العلام حبى الدين الحديد ذكر بالنواوك تغرولله بمعند المبزيا الماريان

بدوى عذالته صلى الدعله ي اندقال اوى الله تعالى العند الانبياعليهمات الم الى خلقت حسا واسكندها ي خسر والناس بطلبونها في خدونها في الديبافية عدونها و وجعلتها و المناس بطلبونها و الناس بطلبونها و الناس بطلبونه وكلاف العنص فنه في دوم وخلفت العد وجعلته في فيام الله العنص فنه في دوم وخلفت العد وجعلته في فيام الله لله وخلف والناس بطلبونه وابواب الملول في يحدونه وخلف والناس بطلبونه والدكد والناس بطلبون والعفل في خدونه وخلفت النشاط لطاعتى وجعلته في العفل والناس بطلبون والنساط لطاعتى وجعلته في الملكلة والمالية والناس بطلبون والنساس بط

کارادوار می کارانوار می

بل هذه العنطايم كانت محرمه نكيف ا ذا احتيف الجالمينية ما يرحمف الكنرس البزك بالعديب والتؤيديما المعوديه العض لآآ لغابات المعبُود واحد والطرف البرد يمثلف فيُصِّنا طعون مبغ البيضُ والحقاب ولطي فؤوت العرّب والمواشّي المكنُّ وان كان الكلُّ با طلا فلا حولس ولم فرة المربا يدالعل لعظم الهم احبى فادينا بالسندا لمحفت وامدونا بنونسغاك الحادي لجطرنينك وحنينيا النماحن ماطهرمها دمابطي با رب العالميز داكمدس وص ومارسطىيين پيرواد ومجد اجبيزو) الغاع مرمايرين اكبر فاستشرمغ الجردين وينا ككيوولاماء كِنَابِسُ النبي الكِمَايِرِ جَمِعِ النبي المالم العالم العامل الزاهدالعاب دشيخ الأسلام اكاتط ليعبدلس مهاجمد بنعتن فاعان الدهيي غفرا ساله ولوالديه ولجسيع الملر تميزه وكرب أبين اله المراد الرحمن الرحيم لخدد سعالی ایمان و دکشه و دسله ومانی مکتروا فکران وصل اسعیل مبيدكم فجدوا له وامتصا ومصيلاة وامته نتكلنا وادالغُ إرع جوالع هذا كماب تا فعريد التجابرا حالا وتنصلا ردفنا الساخيل برحت ذاله تعالجان تختلوا كالرمانهون عد كرعكم ساكم وتدخكم مدخلا كزمكا وتدامكن لاستعالي لعذا النصلن احتنب إبكبايربا نبدخه اكحنه وه لنعالى الذب محننيدن كبايرا لانخ والنوا حشر وادا ماعمتما هم بغيرون المهات وه روالذ محتندت كابر

الصفحة الأولى من ب

ومرالج يعض فليسمض لله وواء إثر ماجه وعربيجه بكزا لعددي وحنى المناعمة ٥ لا يدخل كمنوحب والمستان والخيل وجد النوري مستدمنعيف فالر اليح مول عاق لم كن المرائنا ال معيم زينوت وه الراي المرائنا ال محدث بكل مع ده النع لحل المبن محلون ويامرون الناس بالمحال في وكالنع لي سيطرون اعلواء وه ل نعالي هائم حوك، تدعون لتنفغوك السيل المه وه العالى واماس خلوك كنفي ولذبي لحسن وسندر للعركب وة ل يمالي العلى المروق (تعالى ما اعنى على جعكم وما كنم تستكرون وة لا الني الماء عليه وسلم انتقرا الطلم فان الطبِّم فلا تنبع م العبيمة والعَمَلُ الشح فان الشيءا ملامن كارفلكم حلهم على نستكوا دما هم والتحلوا محاقهم احرجه لم وه لالمني لله على لم واي وارا دوي المكرية اكديلات معلكات تخامطاع وبوكيان واعجاب كارذى داي برأته رضح الترمدي ان البي سلى دعام العراكالروسيط الملة وعرب عرب رص المعت كالدسول العملي لسعاصم اباكم وللسرفان اكسدباكول كسنات كاكالل الناراكطب احرجه ايد دلودوة رسل بدعائ المويعلم الماريس بلاك ما فاعلم لكان ان معقاد بعر حمل له وى رصلي دوعان ما اذا صلى حدم للم مرًا لناس فا داداحدان عن أنبريد، ملدن ويحن فان الجالية أكله فائمًا المُ شبطان ويوا لعله فان الحد فليفا نال فا رسعه الغرير وعمير وص المعندة وكان ورسواله سل الدعام والذي يسنى بدر ومواطب حى كابوا اوا اولكم عل شرادًا معدن كابينم المنوا الملام منكم احرافعام الصفحة الأخيرة من ب 1/1

### الكبائر

#### تعريفها \_ عددها \_ الفرق بينها وبين الصغيرة

تعريفها: قبال ابنُ سِيْدَه (١): الكِبْسُر: الاِثْمُ الكبير، وما وعبد الله عليه النارَ، والكِبْرَةُ كالكِبر؛ التأنيث على المبالغة.

وقال الراغب(٢): الكبيرةُ متعارفةُ في كل ذنبٍ تَعظُم عقوبتُه، والجمع: الكبائر، قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ والفَوَاحِشَ والجمع: الكبائر، قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ والفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَ ﴾ [الشورى: ٣٧]، وقال: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ.. ﴾ [النساء: ٣١]، قيل: أريد به الشرك، لقوله: ﴿إِنَّ الشَّرْكَ لَطُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان: ١٣]، وقيل: هي الشرك وسائر المعاصي الموبقة كالزنا وقتل النفس المحرمة.

وقال ابن الأثير(٣): هي الفَعْلةُ القبيحةُ من الذنوبِ المنهيِّ عنها شرعاً، العظيم أمرُها ؛ كالقتلِ، والزنا، والفرارِ من الزحف، وغيرِ ذلك، وهي من الصفات الغالبة.

وقال الحافظ أبو عمرو ابنُ الصلاح(٤): كلُّ ذنبٍ كُبُرَ وعَظُمَ عِظماً

 <sup>(</sup>١) «اللسان» (كبر) ه/١٢٩.

<sup>(</sup>٢) «المفردات» ٤٢١.

<sup>(</sup>٣) «النهاية» ١٤٢/١.

<sup>(</sup>٤) «فتاوي» ابن الصلاح ١٤٨/١، و «شرح مسلم» ٢/٧٥.

يصح معه أن يُطلَق عليه اسمُ الكبير، ووُصفَ بكونِهِ عظيماً على الإطلاق؛ فهذا حدُّ الكبيرة، ثم لها أمارات، منها: إيجابُ الحدّ، ومنها: الإيعادُ عليها بالعذاب بالنار ونحوها في الكتاب أو السنة، ومنها: وصفُ فاعلِها بالفسقِ نصًا، ومنها: اللعنُ ك: لعنَ الله سبحانه وتعالى مَن غيَّر منارَ الأرض.

وقال الحافظ(١) بعد ذِكرِه تعاريفَ الأئمةِ للكبيرة: ومِن أحسنِ تعاريفها قولُ القرطبيِّ في «المُفْهِم»: كُلُّ ذنبٍ أُطلق عليه بنصِّ كتابٍ أو سنةٍ أو إجماعٍ أنه: كبيرةٌ، أو عظيمٌ، أو أُخبر فيه بشدَّةِ العقاب، أو عُلِّق عليه الحدُّ، أو شُدِّد النكيرُ عليه؛ فهو كبيرةٌ.

وقال العزبنُ عبدِ السلام: والأوْلَى أن تُضْبَط الكبيرةُ بما يُشعر بتهاونِ مرتكبِها في دينه إشعارَ أصغر الكبائرِ المنصوصِ عليها بذلك، ولم أقف لأحدٍ من العلماء على ضابط لذلك(٢).

عددها: اختلف العلماء في حصرِها لاختلاف الآثارِ الواردةِ فيها، فالصحيحُ عدمُ حصرِها في عددٍ معين، وقد أوردَ الحافظ ابنُ حجر (٣) النصوصَ التي جاء فيها التصريحُ بأنه من الكبائر، أو من أكبر الكبائر، صحيحاً وضعيفاً، ومرفوعاً وموقوفاً. وقال (٤): وعلى هذا فينبغي تَتَبُعُ ما ورد فيه الوعيدُ أو اللعنُ أو الفسقُ من القرآن أو الأحاديث الصحيحة والحسنة: ويُضم إلى ما ورد فيه التنصيصُ في القرآن والأحاديث الصحاح والحسان على أنه كبيرة. فمهما بلغ مجموعُ ذلك عُرف منه

<sup>(</sup>١) «فتح الباري» ١٨٤/١٢.

<sup>(</sup>٢) انظر «قواعد الأحكام» ٢٢/١.

<sup>(</sup>٣) «الفتح» ١٨٢/١٢ ـ ١٨٣ .

<sup>. 1 \ \ \ / 1 \ ( \ \ \ )</sup> 

تحريرُ عَدِّها، وقد شرعتُ في جمع ِ ذلك (١)، وأسأل الله الإعانـةَ على تحريره بمنه وكرمه.

الفرق بينها وبين الصغيرة: كلُّ ذنب ومعصية لله عَزَّ وَجَـلَّ كبيرةً، ولا صغائر في الذنوب حقيقةً، وإنما يقال لبعضها صغائرٌ بالنسبة إلى مــا هي أعظمُ وأكثر منها، لأن الكبيرَ والصغيرَ من الأسماء المتَضايفةِ التي تقال عند اعتبار بعضها ببعض، فالشيء قد يكون صغيراً في جنب شيءٍ وكبيراً في جنب غيره، والمدارُ في هذا على شدَّة المفسدةِ وخفتها، قال الإمام عز الدين بنُ عبد السلام(٢): إذا أردتَ معرفةَ الفرقِ بين الصغائر والكبائر فاعرِضْ مفسدةَ الذنبِ على مفاسدِ الكبائرِ المنصوص ِ عليها فإنْ نَقَصَتْ عن أقل مفاسدِ الكبائر؛ فهي من الصغائر، وإن ساوَتْ أدنى مفاسدِ الكبائرِ وأرْبَتْ عليها؛ فهي من الكبائر، فمن شتم الرَّبِّ، أو الرسولَ، أو استهان بالـرُّسلِ، أو كـذُّب واحداً منهم، أو ضَمَّخَ الكعبةَ بالعَذِرَة، أو ألقى المُصحف في القاذوراتِ؛ فهذا من أكبر الكبائر، ولم يُصرِّح الشرعُ بأنه كبيرةٌ، وكذلك لو أمسك امرأةً محصنةً لمن يزني بها، أو مسلماً لمن يَقْتُله؛ فلا شكَّ أن مفسدة ذلك أعظمُ من مفسدةِ أكل ِ مال ِ اليتيم ِ مع كونهِ من الكبائر، وكذلك لو ذَلَّ الكفارَ على عورةِ المسلمينَ مع علمه بأنهم يستأصلونهم بدلالته، ويَسبُون حرمهم وأطفالهم، ويغتنمون أموالهم، ويزنون بنسائهم، ويخربون ديـارهم، فإن تسببه إلى هذه المفاسد أعظم من توليته يوم الـزحف بغير عــذر مع كـونه من الكبائر، وكذلك لو كَذَبَ على إنسان كذباً يعلم أنه يقتل بسببه، ولـو كذب على إنسان كذباً يعلم أنه تؤخذ منه تمرة بسبب كذبه لم يكن ذلك

<sup>(</sup>١) لابن حجر كتاب «الشمس المنيرة في تعريف الكبيرة».

<sup>(</sup>٢) «قواعد الأحكام» ١٩/١ - ٢١.

من الكبائر، وقد نص الشرع على أن شهادة الزور، وأكل مال اليتيم من الكبائر؛ فإن وقعا في مال خطير فهذا ظاهر، وإن وقعا في مال حقير كزبيبة وتمرة فهذا مشكل. فيجوز أن يجعل من الكبائر فطاماً عن هذه المفاسد، كما جعل شرب قطرة من الخمر من جملة الكبائر وإن لم يتحقق المفسدة فيه، ويجوز أن يضبط ذلك المال بنصاب السرقة، والحكم بغير الحق كبيرة، فإن شاهد الزور متسبب متوسل، والحاكم مباشر، فإذا جعل التسبب كبيرة فالمباشرة أكبر من تلك الكبيرة، ولو شهد اثنان بالزور على قتل موجب للقصاص، فسلم الحاكم المشهود عليه إلى الوالي فقتله، وكلهم عالمون بأنهم ظالمون؛ فشهادة الزور كبيرة، والحكم أكبر منها، ومباشرة القتل أكبر من الحكم، والوقوف على كبيرة، والحكم أكبر منها، ومباشرة القتل أكبر من الحكم، والوقوف على والوقوف على التساوي المفاسد وتفاوتها عزة، ولا يهتدي إليها إلا من وفقه الله تعالى، والمفاسد إلا بالتقريب.

وقال العلماء: الإصرارُ على الصغيرة يجعلها كبيرةً.

قال ابنُ عبد السلام (١): إذا تكررت منه الصغيرة تكرراً يُشعر بقلة مُبالاته بدينه إشعارَ ارتكابِ الكبيرةِ بذلك رُدَّت شهادتُه وروايتُه بـذلك، وكذلك إذا اجتمعتْ صغائرُ مختلفةُ الأنواع بحيث يُشعر مجموعُها بما يُشعر أصغرُ الكبائر.

<sup>(</sup>١) «قواعد الأحكام» ٢٢/١ - ٢٣.

### ترجمة المؤلف

قال الصفدي في «أعيان العصر وأعوان النصر» $^{(1)}$ :

هو محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز، الشيخ الإمام العلامة الحافظ، شمس الدين، أبو عبدالله الذَّهبِيّ، شيخنا الإمام، واحد حفاظ الشام، كان في حفظه لا يُجارى، وفي لفظه لا يُبارى، أتقنَ الحديث ورجالَه، ونظرَ عِللَه وأحوالَه، عرفَ تراجمَ الناس، وأزال الإبهامَ في تواريخهم والإلباس، مع ذهنٍ يتوقد ذكاؤه، ويصحُّ إلى الذهب نسبتُه وانتماؤه، جمع الكثير، ونفعَ الجمَّ الغفير، وأكثرَ من التصنيف، ووفر بالاختصار مؤنة التطويل في التأليف، وكتب بخطهِ ما لا يُحصى، ولا يوقف له على حدِّ يستقصر لما يستقصى، ومنذ انتشأ لم يَضِعْ له زمان، وأضحت دمشق بعده مِنْ فنه دميةً، والعيون كليلة. أطل على الأخبار من وأضحت دمشق بعده مِنْ فنه دميةً، والعيون كليلة. أطل على الأخبار من وحصل للناس بذلك في تلك الحال هفواتٍ، وأضرَّ قبل موتِهِ بسنواتٍ، وحصل للناس بذلك في تلك الحال هفواتٍ، ولم يزل على حالِهِ إلى أن أصبح الذهبي وقد ذهب، ونهب الأجلُ من عمُرهِ ما وهَبَ.

<sup>(</sup>١) الورقة ١٢١ ب-١٢٢ آ، من النسخة المحفوظة في مكتب تحقيق الشركة المتحدة.

وتوفي رحمه الله تعالى في ثالث ذي القعدة سنة ثمان وأربعين وسبع مئة، ودفن في مقابر باب النصر(!)

ومولده سألته عنه فقال: في ربيع الآخر سنة ثلاث وسبعين وست مئة.

وقلت أنا فيه أرثيهِ:

لَمَّا قَضَى شيخُنا وعالِمُنا قلتُ عجيبٌ وحُقَّ ذا عَجَباً وقلت فيه أيضاً:

أشمسَ الدين غبتَ وكُلُّ شَمسٍ

وكُمْ وَرَّخْتَ أَنْتَ وَفَــاةَ شُخْصِ

ومات في التاريخ والنَّسَبِ كيف تَخَطَّى البلَىٰ إلى الذَّهَبِ

تغيبُ وزالَ عَنَّا ظِـلُ فَـضلك ومَـا وَرَّخـتَ قَطُّ وَفَـاةَ مِـثــلِك

وارتحل وسمع بدمشق، وبعلبك، وحمص، وحماة، وطرابلس، ونابلس، والرملة، وبلبيس، والقاهرة، والإسكندرية، والحجاز، والقدس وغيرها.

سمع بدمشق من عمر بن القواس وغيره، وببعلبك من عبد الخالق بن علوان القاضي وغيره، وبالقاهرة من الحافظين ابن الظاهري، والشيخ شرف الدين الدمياطي، ومن الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد، ومن أبي المعالي الأبرقوهي، وسمع بالإسكندرية من الغرّافي وغيره، وسمع بمكة من التوزي وغيره، وسمع بنابُلُس من العماد ابن بدران.

وباشر تدريس الحديث بالتربة الصالحية بدمشق عوضاً عن الشيخ

<sup>(</sup>١) في «الوافي» و«طبقات الشافعية» ١٠٦/٩: ودفن بباب الصغير، حضرت الصلاة عليه ودفنه.

كمال الدين ابن الشريشي ، أخبرني شيخنا العلامة قاضي القضاة تقى الدين قال: عدته ليلة مات، فقلت له: كيف تجدك؟ فقال: في السِّياق(١). وكان قـد أضرَّ قبـل موتـه بأربـع سنينَ أو أكثرَ بمـاءٍ نزل في عينيهِ، وكان يتأذَّىٰ ويغضَّبُ إذا قيل له: لو قدحتَ هذا لرجع إليك بصرك، ويقول: ليس هذا بماءٍ وأنا أعرف بنفسى لأنّ بصري ما زال ينقص قليلًا قليلًا إلى أن تكامل عدمه.

اجتمعت به غير مرة، وقرأتُ عليه كثيراً من تصانيفه ولم أجد عنده جمود المحدثين، ولا كودَنَة النقلة، بل هو فقيهُ النظر، له دربةُ بأقوال الناس، ومذاهب الأثمةِ والسلفِ، وأرباب المقالاتِ. وأعجبني ما يعانيه في تصانيفه من أنَّـه لا يتعدى حـديثاً يُـوردُه حتى يبيِّنَ ما فيـه من ضعفِ متنٍ أو ظلام ِ إسنادٍ أو طعنِ في روايةٍ، وهذا لم أرَ غيرَهُ يراعي هذه الفائدة فيما يورده.

ومن تصانيفه: «تـاريخ الإســلام» وقد قــرأت منــه عليــه المغــازي ﴿ والسيرة النبوية إلى آخر أيام الحسن، وجميع الحوادث إلى آخر سنة سبع مئة، وكانت القراءة في أصله بخطه.

و«تـاريخ النبـلاء» ونقـل عنى فيـه أشيـاء، و «الـدول الإسـلاميـة» و «طبقات القراء» وسمّاه «معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار» تناولته منه وأجازني روايته عنه، وكتبت أنا عليه:

عليكَ بهذه الطبقاتِ فاصعد إليها بالثَّنَا إنْ كنتَ راقى

تَجِدْهَا سبعةً من بعد (٢) عشر كنظم الدُّرِّ في حُسن اتساقِ

<sup>(</sup>١) أي في الموت.

<sup>(</sup>٢) سقطت من الأصل واستدركت من «الوافي»، وهو الصواب.

تُجلِّي عَنْكَ ظلمةَ كلِّ جهل به أضحىٰ مَقَالُكَ في وثَاقِ فنورُ الشَّمسِ أحسنُ ما تراهً إذا مَا لاَحَ في السَّبعِ الطّباقِ

و «طبقات الحفاظ» مجلدان، «ميزان الاعتدال في الرجال» في ثلاثة أسفار، كتاب «المشتبه في الأسماء والأنساب»، «نبأ الدجال» مجلد، «تذهيب التهذيب» اختصار «تهذيب الكمال» للحافظ شيخنا المزى، اختصار «كتاب الأطراف» أيضاً للمزى، «الكاشف» اختصار «التذهيب»، اختصار «السنن الكبير» للبيهقي، «تنقيح أحاديث التعليق» لابن الجوزي، «المستحلى» في اختصار «المحلى»، « المقتنى في الكني»، «المغنى في الضعفاء»، «العبر في خبر من غبر» مجلدان، اختصار «المستدرك» للحاكم، اختصار «تاريخ ابن عساكر»(١) في عشرة أسفار، اختصار «تاريخ الخطيب» مجلدان وملكتهما بخطه، اختصار «تاريخ نيسابور» مجلد، «الكبائر» جزآن، «تحريم الأدبار» جزآن، «أخبار السدّ»، «أحاديث مختصر ابن الحاجب» ملكته بخطه، «توقيف أهل التوفيق على مناقب الصديق»، «نعم السمر في سيرة عمر»، «التبيان في مناقب عثمان»، «فتح المطالب في أخبار على بن أبي طالب» قرأته عليه كاملًا، «معجم أشياحه» وهم ألف وثلاث مئة شيخ وملكته بخطه، اختصار «كتاب الجهاد» لبهاء الدين بن عساكر، «ما بعد الموت» مجلد، اختصار «كتاب القدر» للبيهقى ثلاث مجلدات، «هالة البدر في عدد أهل بدر»، اختصار «تقويم البلدان» لصاحب حماة، «نفض الجعبة في أخبار شعبة»، «قض نهارك في أخبار ابن المبارك»، «أخبار أبي مسلم الخراساني»، وله في تراجم الأعيان في كل واحد مصنف قائم الذات

<sup>(</sup>۱) لم يرد في ثبت كتب الذهبي في مقدمة «سير أعلام النبلاء»، وذكره الفاسي أيضاً في «العقد الثمين» ٢٠٧/٤.

مثل الأثمة الأربعة ومن جرى مجراهم، ولكنه أدخل الكلَّ في «النبلاء»(۱)، و «من تُكلم فيه وهو موثق» كتبته من خطه وقرأته عليه، و «الثلاثين البلدية» كتبتها من خطه وقرأتها عليه، وكتب بخطه من الأجزاء شيئاً كثيراً، وملكت منها جملة، أنشدني من لفظه لنفسه، وجود(۲):

وأخلىٰ مَـوْضِعـاً لـوفـاةِ مثلي أريــدُ حيـاتَــهُ ويــريــدُ قتـلي

إذا قرأ الحديث علي شخص فما جَازَىٰ بإحسانٍ لأنّي فنظمت أنا وأنشدته:

فدمْ كالشَّمْسِ في عُليا محلِّ وأنت تُسملي

خليلكَ ماله في ذا مراد وحظي أن تعيش مدى اللّيالي

فأعجبه قولي: «خليلك ماله في ذا مراد» كثيراً، لأنه بقية البيت الذي ضمنه هو، وهو:

أريـدُ حـيـاتـهُ ويريد قتـلي

وأنشدني من لفظه لنفسه:

تولى شبابي كأنْ لم يكنْ ومن عاينَ المنحنَى والنَّقَا

عــذيــركَ من خليـلكَ منْ مُــرادِ

وأقبلَ شيبٌ علينا تَولّىٰ فما بعد هذين إلّا المصلّى

<sup>(</sup>١) أي في كتابه الفذّ «سير أعلام النبلاء» وفي مقدمته عدة مؤلفاته وأنها تبلغ (٢١) كتابًا وله أيضاً «العزة للعلي العظيم» ذكره في «السير» ٢٩١/١١، ووإخبار العلماء بأخبار الحكماء».

<sup>(</sup>٢) في الأصل كلمة غير وإضحة، ولفظه في «الوافي»: أنشدني من لفظه لنفسه مضمناً وهو تخيل جيِّد إلى الغاية.

قلت: الشيخ رحمه الله تعالى أخذ هذا من قول الأول:

ألًا يا سَارياً في بطن قفر ليقطع في الفَلا وعراً وسَهْلا قطعت نقا المشيبِ ونبت عنه وما بعدد النَّقَا إلا المُصَلَّى

قلت: ولكن شيخنا ـ رحمه الله تعالى ـ زاد عليه «المنحني» وهي زيادة مليحة، زيادة من له ذوق ولو كان لى في قوله حكم

ومن وصل المنحني والنقا

وهو أحسن، وكذا في قول الأول لو كان لي حكم لقلت:

ألا يا سارياً في بطن قفر ليقطع في المدى . . . . . . . . لكان أحسن.

وكتب شيخنا الذهبي رحمه الله تعالى إلى شيخنا العلامة قاضي القضاة تقى الدين السبكى ولعله آخر شعر نظمه:

> ففي الأحكم أقضانًا عليٌّ تشفُّعَ بي أناسٌ في فراءٍ لتُعــطي في اليمين كتــابَ خَيْــرِ

تقيُّ الدين يا قاضي الممالك ومن نحنُ العبيـدُ وأنتَ مالـكُ بلغتَ المجدَ في دينِ ودنيا ويْلْتُ من العُلوِّ(١) مدًى كمالكُ وفي الخدام ِ مع أنس بن مالكُ وكابن معين في حفظٍ ونَـقْـدٍ وفي الفَتْـوى كسُفْيانٍ ومالـكُ لتكسُوهُم ولـو مِنْ رأس مَــالِـكْ ولا تُعطىٰ كتابَكَ في شِمَالِكُ

ثم إنه استطرد إلى مديح ولده قاضي القضاة تاج الدين فقال بعد ذلك:

<sup>(</sup>١) في «طبقات السبكي» ١٠٦/٩ «العلوم».

وللذهبي إدلالُ الموالي وأنشدني من لفظه لنفسه(١):

لو أن سفيان على حفظه نفسي وعرسي ثم ضرسي سعوا

وأنشدني من لفظه لنفسه (۲): العلم قال الله قال رسوله وحذارِ من نَصْبِ الخلاف جهالةً

وأنشدني من لفظه لنفسه:

أفِقْ يا مُعنى بجمع الحُطام ولازم تلاوة خير الكلام ولا تُخْدَعَنْ عن صحيح الحديثِ وما للتقي وللبحثِ في بلاغاً من الله فاسمع وعش

على المولى لحلمكَ واحتمالك

في بعض هُمِّي نَسِيَ الساضي في غربتي والشيخ والقاضي

إنْ صحَّ والإجماع فاجتهد فيهِ بين الـرسـول ِ وبينَ رأي فـقـيهِ

ودُرْسِ الكلامِ ومَينٍ يصاغ وجانب أناساً عن الحق زاغوا فما في مُحقٍ لرأي مساغ علوم الأوائل يوماً فراغ قنصوعاً فما العيش إلا بلاغً

ولما توفي شيخنا علم الدين البرزالي - رحمه الله تعالى - تولى الشيخ شمس الدين رحمه الله تدريس المدرسة النفيسية وإمامتها عوضاً عنه، فكتبت له توقيعاً بذلك، وهو رسم بالأمر العالي - لا زالت أوامره المطاعة تطلع في أفق المدارس شمساً، وتزيل بمن توليه عن المشكلات لبساً - أن يرتب المجلس السامي الشيخي الشمسي في كذا وكذا علماً بأنه علامة، وحافظ متى أطلق هذا الوصف كان عَلَماً عليه

<sup>(</sup>١) الوافي: ١٦٥/٢.

<sup>(</sup>٢) الوافي: ١٦٦/٢.

وعلامة، ومتبحرٌ أشبه البحر اطِّلاعُهُ، والدُّر كلامُه، ومترجِمٌ رفع لمن ذكره في «تاريخ الإسلام» أعلامه.

فالبخاري طاب أرّجُ ثنائه عليه، ومسلمٌ أول مؤمن بأن هذا الفن انتهى إليه، وأبو داود يَحْمدُ آثارَهُ في سلوك سُننِ السُّننِ، والترمذيُ يخالُ أنه فداهُ بِنُورِ ناظِرِهِ من آفاتِ دارِ الفِتَن، والنسائي لو نَسَأ الله في أجَلِهِ لرأى منه عَجَباً، وابنُ ماجَةَ لو عاينَ ما جاءَ به ماجَ له طَرَباً، فليباشر ما فوض إليه مباشرة تليق بمحاسنه، وتبدلُ طالبي الصَّواب(١) على مظانّه وأماكِنِهِ، ويُبيِّنُ لهم طرقَ الرواية، فالفقه حلَّة وعلم الحديث علَمُها وطرازها، والرواية حقيقة ومعرفة الرجال مجازُها، ويتكلم على الأسانيد ففي بعض الطرق ظُلم وظُلام، ويورد ما عنده من الجرح والتعديل أن بعض الكلام فيه كلام، ويوضح أحوال الرواة الذين سَلَفُوا فليسَ ذاكَ بعيب و:

..... ما لِجُرْحٍ بِمَـيَّتٍ إِيْلاَمُ (٢)

وينم بما اطلع عليه من تدليسهم فما أحسَن روضةً هو فيها نمام، ويسرد تراجم من مضى من القرون التي انقضت:

..... فكأنَّهمْ أَحْلَامُ

ويحرص على اتصال السند بالسماع ليكون له من الورق والمداد رصدان، ضوء الصَّبح والإظْلام، ولا يدع لفظة توهم إشكالاً، فالشمس تمحو حندس الأوهام، حتى يقول الناس: إن شعبة منك شعبة، وأبا زرعة لم يترك عنده من الفضل حبَّه، وابن حزم ترك الحزم وما تَنبَه،

<sup>(</sup>١) النمثبت من «الوافي» وفي الأصل: السواد.

<sup>(</sup>٢) عجز بيت للمتنبي. «ديوانه» ١٦٤.

وابن عساكر توجس منك رُعبـهْ، وابن الجوزي عــدم لُبَّهْ، وأكــل الحسد قلبه، ولا تغفل عن إلزام الطلبة بالتكرار على المتون الصحيحة دون السقيمة، فما يستوى الطيّب والخبيث، وذكرهم بقوله عليه السلام: «مَنْ حَفِظَ على أمتى أربعينَ حَدِيثاً» وإن كان الحفظ بمعنى الجمع فالعمل بظاهر الحديث، فأنت ذو الصفات التي اشتهرت، والفعائل التي بهرت، والدّربة التي اقتدرت على هذا الفنِّ ومهرت، والفوائد التي ملأت الأمصار وظهرتْ، والحُججَ التي غلبتِ الخصومَ وقهرتْ، لم تُضِع وقتاً من زمانك، إمّا أنْ تُسمع أو تلقيَ أو تنتقيَ، وإما أن تجتهدَ في نصرةِ مذهب الشافعي حتى كأنَّك البيهقي، وإمَّا أن تصنف ما يـود(١) بقيّ بن مخلدٍ لو عاش لـه وبقي، وأنت أدريٰ بشروط الـواقف رحمه اللهّ تعالى فارعَهَا، واتَّبع أصلَهَا وفرعَهَا، واهدِ الـدُّعاء لـه عقيب الميعادِ، وأشركه مع المسلمين في ذلك، فآثار(٢) الرحمة تلمع على هذا السواد، واذكر من تقدمك فيها بخير ففضله الباهر كان مشهوراً، واسأل له من الله الجنَّةُ ليسرُّك يوم القيامة أن تراه علماً منشوراً، والوصايا كثيرة، ومثلك لا ينبه، ولا يقاس بغيره ولا يشبه، وملاك الأمور تقوى الله وقد سلكت منها المحجة، وملكت بها الحجة، فلا تعطل منها جيَّدكَ الحالي، واروِ ما عندك منها فسندك فيها عالى، والله يمدُّك بالإعانة، ويوفقك للإنابَةِ والإبانة بمنه وكرمه إن شاء الله تعالى.

المحققان محيي الدين نجيب قاسم النوري

<sup>(</sup>١) في «الوافي» ما يتمنى .

<sup>(</sup>٢) في «الوافي» فأنوار.

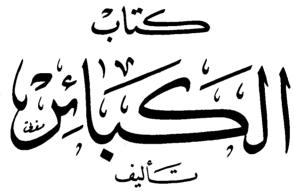

الْحَافِظِ أَبِي عَبْدِ آللَهُ مُعَدِّن أَجَدِ بنِ عُمَانَ النَّهِ بِي الْحَدِ بنِ عُمَانَ النَّهِ بِي

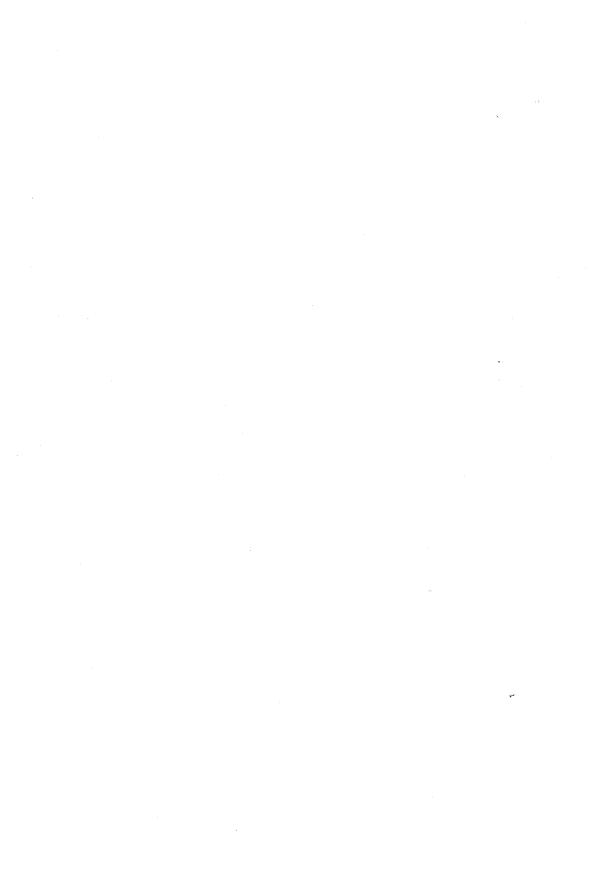

### $^{1}$ مقدمة المؤلف

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ رَبِّ يَسِّرْ وَأَعِنْ

قال الشيخ الإمام الحافظُ شمِسُ الدين محمدُ بن² أحمدَ بن عثمانَ الذهبي غفر الله له3:

الحمد لله على الإيمان به وبكتبه ورسلِهِ وملائِكَتِهِ وأقدَارِه، وصلَّى الله على سيدنا محمدٍ وآلهِ وأنصارِه، صلاةً دائمةً تحلُّنا دارَ القرارِ في جوارِهِ. هذا كتاب نافع في معرفة الكبائر إجمالاً وتفصيلاً، رزقنا الله اجتنابها برحمته.

قَـالَ الله تعالى: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَـائِـرَ مَـا تُنهـونَ عَـنه نُكَفِّـرْ عَنْكُم سَيِّئَاتِكُم ونُدْخَلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيماً ﴾ [النساء: ٣١]، فقدْ تكفَّل الله سبحانه وتعالى 5 بهذا النَّصِّ لمن اجتنب الكبائر بأن يدخلَه الجنَّة.

1-ورد في نسخة ب ما نصه: كتاب الكبائر، جمع الشيخ الإمام العالم العامل الزاهد العابد شيخ الإسلام الحافظ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي، غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين بمنه وكرمه آمين.

<sup>2</sup> ـ سقطت من آ.

<sup>3</sup> ـ من قوله: رب يسر. . إلى هنا، سقط من ب.

<sup>4</sup> ـ آ: نبينا.

<sup>5</sup>\_ب: الله تعالى.

وقى ال تعالى: ﴿ وَالَّـذِينَ 1 يَجْتَنِبُونَ كَبَـائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَـوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ . . ﴾ الآيات [الشورى: ٣٧ - ٣٩].

وق ال تعالى 2: ﴿ الَّذِينَ 3 يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ 4 إِلَّا اللَّمَمَ (١) إِنَّ رَبُّكَ وَاسِعُ المغفِرَةِ ﴾ [النجم: ٣٢].

وقال النبي ﷺ: «الصّلواتُ الخمسُ، والجمعةُ إلى الجمعةِ كفارةً لما كَن مَا لَم تُغْشَ الكبائر»(٢).

فتعيَّن علينا الفحص عن الكبائر ما هي؟ لكي يجتنبها المسلم، فوجدنا العلماء قد اختلفوا فيها؛

فقيل: هي سبع، واحتجوا بقوله ﷺ : «اجتنبوا السَّبعَ الموبقاتِ ـ فذكر ـ الشرك، والسِّحر، وقتلَ النَّفس، وأكلَ مال اليتيم، وأكلَ الرِّبا،

1- ب: الذين.

2\_من آ.

3 ـ ب: والذ.

4 ـ من قوله: وإذا ما غضبوا. . . إلى هنا

سقط من آ.

5\_ ب: ما.

6\_ ب: عليه الصلاة والسلام.

(١) اللَّمَمُ: مقاربة المعصية، ويعبر به عن الصغيرة، وهو من قولك: ألممت بكذا، أي: نزلت به وقاربته من غير مواقعة. «المفردات»: ٤٥٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في «المسند»: ٢/٤٨٤، ومسلم (٢٣٣) في الطهارة: باب «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر»، والترمذي (٢١٤) في الصلاة: باب ما جاء في فضل الصلوات الخمس، وقال: حسن صحيح، وابن ماجه (١٠٨٦) مختصراً في إقامة الصلاة: باب في فضل الجمعة، كلهم من حديث أبي هريرة، قال الترمذي: وفي الباب عن جابر، وأنس، وحنظلة الأسيّديّ.

والتُّولِّي يومَ الزحفِ، وقذفَ المحصناتِّ» . متفق عليه (١).

وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال  $^2$ : هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع $^{(7)}$ .

وصدق - والله - ابنُ عباس رضي الله عنه 3، والحديث فما فيه حَصْرٌ للكبائر 4.

والذي يتجه ويقوم عليه الدليل أنَّ من ارتكب حُوباً (٢) من هذه العظائم مِمَّا فيه حدُّ في الدنيا، كالقتل، والزِّنا، والسَّرقة، أو جاء فيه وعيد في الآخرة من عذاب وغضب وتهديد، أو لُعن فاعِلُه على لسان نبينا

1- ب: المحصنة.

3 - رضي الله عنه، من آ. 4 - ب: الكبائر.

1- ب: المحصنة 2- من آ.

- (۱) أخرجه البخاري (۲۷٦٦) في الوصايا: باب قوله تعالى: ﴿إِنَّ الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً ﴾ ومختصراً (٥٧٦٤) في الطب: باب الشرك والسحر من الموبقات، و (١٨٥٧) في الحدود: باب رمي المحصنات، ومسلم (٨٩) في الإيمان: باب (٣٨) بيان الكبائر وأكبرها، وأبو داود (٢٨٧٤) في الوصايا: باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم، والنسائي ٢/٢٥٧ في الوصايا: باب اجتناب أكمل مال اليتيم، وابن حبان (٥٥٣٥)، كلّهم من حديث أتي هريرة.
- (٢) هذا فيما رواه عنه طاووس والزهري، وفي رواية سعيد بن جبير أن رجلاً قال لابن عباس: كم الكبائر، أسبع هي؟ قال: إلى سبع مئة أقرب منها إلى سبع، غير أنه لا كبيرة مع استغفار، ولا صغيرة مع إصرار. انظر «تفسير» الطبري ٥/١٤.
- (٣) الحُوب: الإثم، والحَوب: المصدر منه، والأصل فيه: حَـوَب، لزجـر الإبل، سمي بذلك لكونه مزجوراً عنه. «المفردات» ١٣٤.

محمد السلط الكبائر أكبر الكبائر أكبر الكبائر أكبر محمد الكبائر أكبر مع أنّ مرتكبه مخلد من بعض الكبائر، مع أنّ مرتكبه مخلد من بعض، ألا ترى أنه على عدّ الشرك من الكبائر، مع أنّ مرتكبه مخلد في النار ولا يغفر له أبداً، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الله لا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ ويغفِرُ ما دونَ ذلك 4. . ﴾ [النساء: ٤٨ و ١١٦]، وقال تعالى 5: ﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكُ بِالله فقدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَليهِ الجَنَّةَ ﴾ [المائدة: ٧٧]. ولا يغفر له أبداً 6.

ولا بد من الجمع بين النصوص. قال النبي ﷺ: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر»؟ قالها ثلاثاً . قالوا: بلى، يا رسول الله! قال: «الإشراك بالله، وعقوقُ الوالدينِ»، وكان متكئاً فجلس، فقال: «ألا وَقَولُ الزُّورِ». فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت(١). متفق عليه.

5 ـ من آ. 6 ـ ولا يغفر له أبداً، من ب. 7 ـ مكررة في آ.

1 ـ من آ.

2\_ ب: عليه الصلاة والسلام.

3 ـ ب: فقال.

4 ـ ويغفر ما دون ذلك، ليس في ب.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۳۲/٥، ۳۸، والبخاري (۲۲٥٤) في الشهادات: باب ما قيل في شهادة الزور، و (۳۷٦) في الأدب: باب عقوق الوالدين من الكبائر، و (۲۲۷۳) و (۲۲۷۶) في الاستئذان: باب من اتكاً بين يدي أصحابه، و (۲۹۱۹) في استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم: باب إثم من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والآخرة، ومسلم (۸۷) في الإيمان: باب بيان الكبائر وأكبرها، والترمذي (۱۹۰۱) في البر والصلة: باب ما جاء في عقوق الوالدين، و(۲۳۰۱) في الشهادات: باب ما جاء في شهادة الزور، و(۴۰۱۹) في التفسير: باب ومن سورة النساء، كلهم من طريق عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه ومن حديث أنس أخرجه أحمد ۱۳۱/۳، ومسلم (۸۸) في الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها، من طريق شعبة، عن عبيد الله بن أبي بكر، عن أنس.

فبيَّنَ ﷺ أَنَّ قُولَ الزُّورِ من أكبرِ الكبائرِ، وليس له ذِكرٌ في السَّبع الموبقاتِ، وكذلك العقوقُ2.

1-ب: عليه الصلاة والسلام.

2 ـ وكذلك العقوق، من ب.

### فالكبيرة الأولى هي

### الشرك بالله تعالى

وهو أن تجعل لله نِدًا وهو خلَقَك¹، وتعبُدَ معه غيره من حَجَرٍ، أو بشرٍ، أو شمسٍ، أو قمرٍ، أو نبيٍّ، أو شيخٍ، أو جنّيٍ، أو نجمٍ، أو مَلَكٍ²، أو غير ذلك.

قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨ و ١١٦].

وقال تعالى 3: ﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عليهِ الجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ﴾ [المائدة: ٧٢].

وقال تعالى : ﴿إِنَّ الشِّركَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان: ١٣].

والآيات في ذَلك كثيرة، فمن أشرك بالله تعالى 3 ثمَّ مات مشركاً فهو من أصحاب النَّارِ قطعاً، كما أنَّ من آمن بالله ومات مؤمناً فهو من أصحاب الجنَّةِ وإنْ عُذِّبَ.

وقال النبي ﷺ: «أَلاَ أُنبَّنُكُمْ بِأَكبرِ الكبائِرِ؟ الإشراكُ بالله. . . » الحديث (١).

1\_وهو خلقك، من آ. 2\_أو مِلك، من آ. 4\_«في نسخة: أهل» من حاشية ب.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه صفحة ٣٢ ت (١).

وقال: «اجتَنِبُوا السَّبع الموبقات. . . » فذكر منها «الشَّرْكَ» (١) . وقال السُّرْكَ (١) . وقال السُّرْءُ: «من بَدَّلَ دينَه فَاقْتُلُوهُ» حديث صحيح (٢) .

1\_ ب: عليه الصلاة والسلام.

2 ـ من ب.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه. انظر ت (١) صفحة ٣١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٢٨٢/١، والبخاري (٣٠١٧) في الجهاد: باب لا يعذب بعذاب الله، و(٦٩٢٢)) في استتابة المرتدين: باب حكم المرتد والمرتدة، وذكره تعليقاً في الاعتصام بالكتاب والسنة: بــاب قول الله تعــالى: ﴿وأمرهـم شــورىَ بينهم ﴾ و ﴿ شَاورهم في الأمر ﴾، وأخرجه الترمذي (١٤٥٨) في الحدود: باب ما جاء في المرتد، وأبو داود (٤٣٥١) في الحدود: باب الحكم فيمن ارتد، والنسائي ١٠٣/٧ في تحريم الدم: باب الحكم في المرتد، وابن ماجه مختصراً (٢٥٣٥) في الحدود: باب المرتبد عن دينه، كلُّهم عن عكرمة: أن علياً حَرَّق قوماً ارتدوا عن الإسلام، فبلغ ذلك ابن عباس، فقال: لو كنت أنا لَقَتَلْتُهُم لِقُول رسول الله ﷺ: «من بدل دينه فاقتلوه». ولم أكن لأحرقهم لقول رسول الله ﷺ: «لا تعذبوا بعذاب الله»، فبلغ ذلك علياً، فقال: صدق ابنُ عباس، ومن حديث معاذ أخرجه أحمد ٢٣١/٥ عن أبي بردة قال: قدم على أبي موسى معاذ بن جبل باليمن، فإذا رجل حنده قال: ما هذا؟ قال: رجل كان يهودياً فأسلم، ثم تهوُّد، ونحن نريده على الإسلام منذ قال، أحسبه شهرين، فقال: والله لا أقعـد حتى تضـربـوا عنقـه، فضـربت عنقـه، فقـال: قضى الله ورسوله أن من رجع عن دينه فاقتلوه، أو قال: «من بدل دينه فاقتلوه». قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم في المرتد، واختلفوا في المرأة إذا ارتدت عن الإسلام، فقالت طائفة من أهل العلم: تقتل، وهو قـول الأوزاعي وأحمد وإسحاق، وقيالت طائفية منهم: تحبس ولا تقتيل، وهمو قبول سفيان الثوري وغيره من أهل مكة.

#### الكبيرة الثانية

## قتلُ النفس

قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالداً فيها وغَضِبَ اللَّهُ عليه ولَعَنَهُ وأَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً﴾ [النساء: ٩٣].

وقى ال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَها ۚ آخَرَ ولَا يَقْتُلُونَ النَّهْسَ اللَّهِ إِلَها ۚ آخَرَ ولَا يَقْتُلُونَ النَّهْسَ اللَّهِ خَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ولَا يَزْنُونَ أَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَشَاماً. يُضَاعَفْ لَه العَذَابُ يَومَ القِيَامَةِ ويَخْلُدْ فِيْهِ مُهاناً. إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ 2. . ﴾ (١) الآيات [الفرقان: ٦٨ - ٧٠].

وقال تعالى: ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْساً بغيرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ في الأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَميعاً ﴾ [المائدة: ٣٢].

وقال تعالى: ﴿وَإِذَا المَوْءُودَةُ سُئِلتْ. بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ﴾ [التكوير: ٨ ـ ٩].

1 ـ مطموسة في آ.2 ـ وآمن، من ب.

(١) تمامها: ﴿ إِلا من تاب وآمن وعمل عملًا صالحاً، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفوراً رحيماً ﴾.

وقال النَّبِيُ ﷺ: «اجتَنِبُوا السَّبعَ الموبقاتِ...» فذكر: «قَتْلَ النَّفْسِ التي حرَّمَ اللَّهُ.

وقال عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، وقد سئل: أيُّ الذَّنبِ أعظمُ؟ قال: «أَنْ تَجْعَلَ للهُ نِدَّاً (١) وهُوَ خَلَقَكَ». قال: ثم أيّ؟ قال: «أَن تَقْتُلَ ولَدَكَ خَشْيَةَ أَن يَطْعَمَ مَعَكَ». قيل: ثم أيّ؟ قال: «أَن تُزانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ» (٢).

وقال عليه الصلاة والسلام: «إذا الْتَقَى المسلِمان بسيفيْهما فالقاتِلُ والمقتول في النار». قيل: يا رسولَ الله، هذا القاتِلُ، فَمَا بالُ المقتول ؟ قالَ: «إنَّهُ كانَ حَرِيصاً على قَتْلَ صاحِبِهِ """.

1\_في نسخة: أخيه. اهـ من هامش ب.

<sup>(</sup>١) ندًا: شريكاً.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ١/ ٣٨٠، ٣٨١، ٤٣٤، ٢٦٢، والبخاري (٤٤٧٧) في باب قوله تعالى: ﴿ فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون ﴾، و (٤٧٦١) في التفسير أيضاً: باب ﴿ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر... ﴾، و (٢٠٠١) في الأدب: باب قتل الولد خشية أن يأكل معه، و (٢٨١١) في الحدود: باب إثم الزناة، و (٢٨٦١) في الديات: باب قول الله تعالى: ﴿ ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنّم ﴾، و(٢٥٢٠) في التوحيد: باب ذكر الله بالأمر وذكر العباد بالدعاء والتضرع والرسالة والبلاغ، و (٢٥٣١) في التوحيد: باب قول الله تعالى: ﴿ يا أيها الرسول بلّغ ما أنزل إليك من ربك... ﴾، ومسلم (٢٨) في الإيمان: باب بيان الكبائر وأكبرها، وأبو داود (٢٣١٠) في الطلاق: باب في تعظيم الزنى، والترمذي (٣١٨٣) في التفسير: باب ومن سورة الفرقان، والنسائي (٢٠١٤) في تحريم اللم: باب ذكر أعظم الذنب، ومعنى أن تزاني حليلة جارك: أي أن تزنى بزوجته.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣١) في الإيمان: باب ﴿ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ﴾، و(٦٨٧٥) في الديات: باب قول الله تعالى: ﴿ ومن

وقال ﷺ: «لا يَزَالُ المرءُ في فُسْحَةٍ من دِينِهِ مَا لَمْ يَتَنَدَّ بِدَمٍ حَرامِ»(١).

وقال ﷺ2: «لا تَرْجِعُوا بَعْدي كُفَّاراً يَضْرِبُ بعضُكُم رقابَ بعضٍ » (١٠).

2 \_ صلى الله عليه وسلم، من آ.

1\_آ: عليه الصلاة والسلام.

احياها... ، ه ، و (٧٠٨٣) في الفتن: باب «إذا التقى المسلمان بسيفيهما» ، ومسلم (٢٨٨٨) في الفتن وأشراط الساعة: باب «إذا تواجه المسلمان بسيفيهما» ، وأبو داود (٢٦٦٨) في الفتن والملاحم: باب في النهي عن القتال في الفتنة ، والنسائي ١٢٥/٧ في تحريم الدم: باب (٢٩) تحريم القتل ، كلّهم من حديث أبى بكرة .

ومن حديث أبي موسى أخرجه أحمد ٢٠١/١، ٤١٠، ٤١٨ والنسائي المترب التحريم: باب تحريم القتل، وابن ماجه (٣٩٦٤) في الفتن: باب وإذا التقى المسلمان بسيفيهما»، من طريق قتادة، عن الحسن، عن أبي مسم.

(۱) أخرجه بنحوه من حديث ابن عمر أحمد ٩٤/٢، والبخاري (٦٨٦٢) في الديات: باب قول الله تعالى: ﴿وَمِن يَقْتُلَ مُؤْمِناً مَعْمَداً فَجَزَاؤُه جَهِنَّم﴾، والحاكم في «المستدرك» ٣٥١/٤ في الحدود، ولفظه عندهم: «لن يزال المرء في فسحة من دينه، ما لم يصب دما حراماً»، وفي الحديث الذي بعده عند البخاري قال ابن عمر: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله.

ومن حديث عقبة بن عامر أخرجه أحمد ١٤٨/٤، وابن ماجه (٢٦١٨) في الديات: باب التغليظ في قتل مسلم ظلماً، ولفظه: «من لقي الله لا يشرك به شيئاً، لم يتند بدم حرام، دخل الجنة» قال في «الزوائد»: إسناده صحيح إن كان عبد الرحمن بن عائذ الأزدي سمع من عقبة بن عامر، فقد قيل: إن روايته عنه مرسلة.

(٢) أخرجه من حديث جرير بن عبد الله البجلي أحمد ٣٥٨/٤، ٣٦٣، ٣٦٦،

وقال الشير بن مهاجر: عن ابن بريدة، عن أبيه أنَّ النَّبيُّ ﷺ قال:

1 ـ من هنا لغاية قوله: من زوال الدنيا، مؤخر في نسخة آ إلى ما بعد قوله عليه الصلاة والسلام:
 وأول ما يقضى بين الناس بالدماء».

والبخاري (١٢١) في العلم: باب الإنصات للعلماء، و (١٢٥) في المغازي: باب حجة الوداع، و (٢٨٦٩) في الديات: باب قول الله تعالى: ﴿ وَمِنْ أَحِياها....﴾، و (٧٠٨٠) في الفتن: باب قسول النبي ﷺ: «لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض»، ومسلم (٦٥) في الإيمان: باب بيان معنى قول النبي ﷺ: «لا ترجعوا بعدي كفاراً...»، والنسائي باب بيان معنى قول النبي ﷺ: «لا ترجعوا بعدي كفاراً...»، والنسائي الفتن: باب «لا ترجعوا بعدي كفاراً»، والدارمي ٢/٢٢ في المناسك: باب في حرمة المسلم.

ومن حديث ابن عمر أخرجه أحماد ٢/٥٥، ١٠٤، والبخاري (٦٧٥) في الحدود: باب «ظهر المؤمن حمى إلا في حدّ أو حقّ»، ومسلم (٦٦) في الإيمان: باب بيان معنى قول النبي ﷺ: «لا تسرجعوا بعدي كفاراً...»، والنسائي ١٢٦/٧ و ١٢٧ في التحريم: باب تحريم القتل، وقال: الصواب أنه مرسل عن مسروق، وابن ماجه (٣٩٤٣) في الفتن: باب «لا ترجعوا بعدي كفاراً...».

ومن حديث أبي بكرة أخرجه أحمد مطولاً: ٣٧/٥، ٣٩، ٤٩، ومختصراً ٥/٤٤، ٥٥، والبخاري في الأضاحي، باب من قال: الأضحى يوم النحر، و (٢١٦٦) في الأدب: باب ما جاء في قول الرجل: ويلك، ومسلم (١٦٧٩) في القسامة: باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال، والنسائي ١٢٧/٧ في التحريم: باب تحريم القتل، وأبو داود (٤٦٨٦) في السنة: باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه.

ومن حديث ابن عباس أخرجه أحمد ٢/ ٢٣٠، والبخاري (١٧٣٩) في الحج: باب الخطبة أيام منى، والترمذي (٢١٩٣) في الفتن: باب ما جاء: «لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض».

ومن حديث أبي الغادية عند أحمـد ٧٦/٤ و ٥/٨٨.

«لَقَتْلُ مُؤْمِنِ أَعْظَمُ عندَ اللَّهِ مِنْ زَوَالِ الدُّنيا»(١).

وقال عليه الصَّلاة والسَّلام<sup>1</sup>: «لا يزالُ المرءُ في فُسْحَةٍ منْ دينِهِ مَـا لَمْ يُصِبْ دَماً حَرَاماً» لفظ البخاري<sup>(٢)</sup>.

وقال ﷺ<sup>2</sup>: «أُوَّلُ ما يُقْضىٰ بينَ النَّاسِ في الدِّماءِ»<sup>(٣)</sup>.

1- عليه الصلاة والسلام، من ب. 2-ب: عليه الصلاة والسلام.

= ومن حديث ابن مسعود أخرجه أحمد أيضاً ٢/١، وعند أحمد من حديث الصنابحي: ٣٥١/٤، وعمّ أبي حرّة الرقاشي ٧٢/٥ ـ ٧٣.

(۱) أخرجه من هذا الطريق النسآئي ۸۳/۷ في التحريم: باب تعظيم الدم، ولفظه: «قتل المؤمن...»، وبنحوه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند الترمذي (۱۳۹۵) في الديات: باب ما جاء في تشديد قتل المؤمن من طريقين مرفوعاً وموقوفاً وصحح الترمذي وقفه، والنسائي ۸۲/۷ من ثلاث طرق بالفاظ مختلفة في التحريم أيضاً.

ومن حديث البراء بن عازب أخرجه ابن ماجه (٢٦١٩) في الديات: باب التغليظ في قتل مسلم ظلماً بلفظ: «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حقّ». قال البوصيري في «الزوائد»: إسناده صحيح ورجاله موثوقون، وقد صرح الوليد بالسماع، فانتفت تهمة التدليس عنه.

(٢) تقدم تخريجه ص ٣٨ ت: (١) ولفظه: «لن يـزال...» عند أحمـد والبخاري والحاكم.

(٣) أخرجه عن عبد الله بن مسعود أحمد ١ / ٣٨٨، ٤٤١ ، والبخاري (٣٥٣) في الرقاق: باب القصاص في يوم القيامة، و (٦٨٦٤) في الدّيات: باب قول الله تعالى: ﴿ومِن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنّم . . ﴾ ، ومسلم (١٦٧٨) في القسامة ، باب المجازاة بالدماء في الآخرة ، وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة ، والترمذي (١٣٩٦) في الديات: باب الحكم في الدماء ، عن الأعمش مرفوعاً وموقوفاً ، والنسائي ١٨٣٨ - ٨٤ في التحريم: باب تعظيم الدّم ، وابن ماجه (٢٦١٥) و (٢٦١٧) في الديات: باب التغليظ في قتل مسلم ظلماً .

وقال فراس<sup>1</sup>، عن الشعبي، عن عبد الله بن عمرو<sup>2</sup> قال: قال رسول الله على النه الكَبَائِرِ: الإشراكُ بالله، وقَتْلُ النَّفسِ، وعُقُوقُ الوالِدَين» (١٠).

2\_في النسخ: عمر، غلط.

1\_آ: فارس، تحریف.

(۱) أخرجه بألفاظ متقاربة أحمد ۲۰۱/، ۲۱۶، والبخاري (۲۲۰) في الأيمان والنذور: باب اليمين الغموس، و (۲۸۷۰) في الديات: باب قبول الله تعالى: ﴿ومن أحياها....﴾، و (۲۹۲۰) في استتابة المرتدين: باب إثم من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والآخرة، والترمذي (۲۰۲۱) في التفسير: باب ومن سورة النساء، وقال: حسن صحيح، والنسائي (۲۰۱۱) في تحريم الدم: ذكر الكبائر، ولفظه: «الكبائر: الإشراك بالله....»، والدارمي ۱۹۱۲ في الديات: باب التشديد في قتل النفس المسلمة، كلّهم عن عبد الله بن عمرو. ومن حديث أبي بكرة أخرجه البخاري (۲۷۲۰) في الأدب: باب عقوق الوالدين من الكبائر، و (۲۷۲۳) و (۲۷۲۶) في الاستئذان: باب من اتكاً بين يدي أصحابه، و (۱۹۱۹) في استتابة المرتدين: باب إثم من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والآخرة، ومسلم (۸۷) في الإيمان: باب بيان الكبائر وأكبرها، والترمذي (۲۰۱۹) في التفسير: باب ومن سورة النساء، و (۲۳۰۱) في البرّ والصّلة: في الشهادات: باب ما جاء في شهادة الزور، و (۱۹۰۱) في البرّ والصّلة: باب ما جاء في عقوق الوالدين.

ومن حديث أنس أخرجه أحمد ١٣١/٣، والبخاري (٢٦٥٣) في الشهادات: باب ما قيل في شهادة الزور، و (٥٩٧٦) في الأدب: باب عقوق الوالدين من الكبائر، و (٦٨٧١) في الديات: باب قول الله تعالى: ﴿ومَنْ أُحْيَاها...﴾، ومسلم (٨٨) في الإيمان: باب بيان الكبائر وأكبرها، والترمذي (٣٠١٨) في التفسير: باب ومن سورة النساء، والنسائي: ٨٨/٧ ـ ٨٩ في التحريم: باب ذكر الكبائو.

ومن حـديث عبد الله بن أنيس عنـد أحمـد ٤٩٥/٣، والتـرمـذي (٣٠٢٠) في التفسير: باب ومن سورة النساء. وقال أحميد بن هلال؛ حدثنا بشر قبن عاصم، حدثنا عقبة بن مالك، عن النّبي على من قَتَلَ مُؤمناً قالها ثلاثاً، وهذا على شرط مسلم (١).

وقال 1 النبي ﷺ: «مَا مِنْ نَفْسٍ تُقْتَلُ ظُلماً إِلَّا كَانَ عَلَى ابنِ آدمَ الأَوَّلِ كِفْلٌ مِن دَمِها، لأنَّه أُوَّلُ مَنْ سَنَّ القتلَ» متفق عليه (٢).

وعن 5 ابن عمرو 6، رضي الله عنهما عن النَّبِيِّ ﷺ قال: «مَنْ قَتلَ

1\_ب: حدثنا.

2 ـ آ: نبانا.

3 - في النسخ: نصر، والتصويبمن والمسند، وكتب الرجال.

. 4 ـ ب: قال

. 5 ـ ب: عن.

6 - في النسخ: ابن عمر، وهو غلط،
 وفي ب: رضى الله عنه.

= ومن حديث أبي أيوب عند أحمد ٤١٣/٥، والنسائي ٨٨/٧، في التحريم: باب ذكر الكبائر، وعنده من حديث عمير ٨٩/٧ في التحريم أيضاً.

<sup>(</sup>۱) أخرجه من هذا الطريق أحمد ١١٠/٤ بلفظين مطولاً ومختصراً، و ٢٨٨٠ - ٢٨٩ وذكر القصة وهي أن سرية لرسول الله ﷺ غشوا أهل ماء صبحاً فبرز رجل من أهل الماء، فحمل عليه رجل من المسلمين، فقال: إني مسلم، فقتله، فلما قد سوا أخبروا النبي ﷺ بذلك، فقام رسول الله ﷺ خطيباً، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: وأمّا بعد، فما بال المسلم يقتل الرجل وهو يقول: إني مسلم، فقال الرجل: إنما قالها متعوذاً، فصرف رسول الله ﷺ وجهه، ومدّ يده اليمنى، فقال آرابي الله عليّ من قتل مسلماً ، ثلاث مرات.

<sup>(</sup>٢) أخرجه من حديث عبد الله بن مسعود ٣٨٣/١، ٤٣٠، ٤٣٣، والبخاري تعليقاً في الجنائز ١٥٠/، و (٣٣٣٥) في الديات: باب قول تعالى: ﴿وَمِن أَحِياها...﴾، و (٣٣٢١) في الاعتصام: باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سنّ سنّة سيئة، ومسلم (١٦٧٧) في القسامة: باب بيان إثم من سنّ القتل، والترمذي (٢٦٧٣) في العلم: باب ما جاء «الدال على الخير كفاعله»، والنسائي ١٨/٨- ٨٢ في تحريم الدم، وابن ماجه (٢٦١٦) في الديات: باب التغليظ في قتل مسلم ظلماً.

مُعَاهَدَاً لَم يَرَحْ رائحةَ الجنَّةِ، وإنَّ ريحَها يُوجِدُ مِنْ مَسِيرةِ أَرْبعينَ عَامَـاً» أَخرجه البخاري، والنسائي (١).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه 2 عن النَّبيِّ ﷺ: قال 3: «أَلاَ مَنْ قَتلَ نَفْساً مُعَاهَدَةً لَهَا ذِمَّةُ اللَّهِ وذِمَّةُ رَسُولِهِ، فقدْ أَخْفَرَ ذَمَّةَ اللَّهِ ولا يَرحْ رائحةَ الحِنة، وَإِنَّ رِيحَها لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرةِ أربعينَ خريفاً» صححه الترمذي (٢).

3\_ سقطت من آ.

1 ـ آ: مجاهداً.

2\_رضي الله عنه، من ب، وفي آ:

عن أبي هريرة.

(۱) أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أحمد ١٨٦/٢ بلفظ: «من قتل قتيلاً من أهل الذمة...» نحوه، والبخاري (٣١٦٦) في الجزية: باب إثم من قتل معاهداً بغير جرم، و (٣٩١٤) في الديات: باب إثم من قتل ذمياً بغير جرم، والنسائي ٨/٥٠ في القسامة: باب تعظيم قتل المعاهد، وابن ماجه (٢٦٨٦) في الديات: باب من قتل معاهداً.

ومن حديث أبي بكرة أخرجه أحمد ٣٦/٥، ٣٨، ٥١، ٥١، ٥٥، بالفاظ مختلفة مطولاً ومختصراً، وأبو داود (٢٧٦٠) في الجهاد: باب في الوفاء للمعاهد وحرمة ذمته، والنسائي ٢٤/٨ ـ ٢٥ في القسامة: باب تعظيم قتل المعاهد، بألفاظ متقاربة.

وأخرجه عن رجل من أصحاب النبي ﷺ أحمد ٢١/٤، والنسائي ٢٥/٨، من طريق هلال بن يساف، عن القاسم بن مخيمرة، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ.

(۲) أخرجه الترمذي (۱٤٠٣) في الديات: باب ما جاء فيمن يقتل نفساً معاهدة، وفيه «سبعين خريفاً»، وبنحو هذا اللفظ عند ابن ماجه (۲٦٨٧) في الديات: باب من قتل معاهداً، قال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي على الله المنابي المنابع ا

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أ، عن النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَال: «مَنْ أَعَانَ على قَتْل ِ مُؤْمِنٍ بشَـُطْرِ كَلِمَةٍ لَقِيَ اللَّهَ مَكْتُـوبٌ بينَ عَيْنَيْهِ آيسٌ مِنْ رَحمةِ الله». رواه الإمام أحمد، وابن ماجة. وفي إسناده مقال (١).

وعن² معاوية، سمعت رسول الله ﷺ يقول: «كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللَّهُ اللهُ عَنْفِ مَا اللهُ عَنْفِ اللهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلُ الرَّجُلُ مُؤْمِناً مُتَعلَمًداً ٩ أَنْ يَغْفِرَهُ، إلا الرَّجُلُ يَمُوتُ كَافِراً، أَو الرَّجُلُ 3 يَقْتُلُ مُؤْمِناً مُتَعلَمًداً ٩ أَنْ يَغْفِرَهُ، إلا الرَّجُلُ مُعَمِّداً ٩ أَنْ يَغْفِرُهُ النّائي (١).

1ـ رضيُ الله عنه، من ب، وفي آ: عن أبي هريرة.

2 ـ ب: عن.

3 ب: والرجل.

4 ـ ب: «وأعـظم من ذلك أن يمسـك لمن عجز عن قتله فيقتله، أو يشهـد على جماعـة من المؤمنين، فتضرب أعناقهم بشهادته الملعونة».

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه (۲٦٢٠) في الديات: باب التغليظ في قتل مسلم ظلماً، والبيهقي في «السنن الكبرى» ٢٢/٨ في الجنايات من حديث أبي هريرة، وعن الزهري مرسلاً. وإسناده ضعيف جداً، لنكارة حديث يزيد بن أبي زياد القرشي الدمشقي انظر «تهذيب التهذيب» ٢١//٢١ - ٣٢٩. ولم نجده في المطبوع من «مسند» أحمد رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٢) أخرجه من هذا الطريق عن معاوية أحمد ٩٩/٤، والنسائي (٣٩٨٤) في تحريم الدم، والحاكم ٣٥١/٤ في الحدود، وصححه ووافقه الذهبي. ومن حديث أبي الدرداء أخرجه أبو داود (٤٢٧٠) في الفتن: باب في تعظيم قتل المؤمن، والحاكم ١/٤٥ في الحدود أيضاً، وصححه ووافقه الذهبي.

#### الكبيرة الثالثة

## السُّحر

لأن السَّاحر لا بدَّ أن يكفر، قال الله تعالى: ﴿وَلَٰكِنَّ الشَّياطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ﴾ [البقرة: ٢٠٢]، وما للشيطانِ الملعون عرض في تعليمه الإنسان السِّحر إلا ليشرك به.

وقال الله تعالى عن هاروت وماروت: ﴿وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَـدٍ حَتَّى يَقُولًا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُـرْ فيتعلَّمُونَ مِنْهُما مَا يُفَـرِّقُونَ بِـهِ بَيْنَ المَرْءِ وَزَوْجِهِ...﴾ إلى أن قال²: ﴿ولَقَـدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَـراهُ مَالَـهُ في الآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ...﴾ الآيات [البقرة: ١٠٢].

فترى خلقاً كثيراً<sup>3</sup> من الضُّلاَّل يدخلون في السَّحر ويظنُّونهُ حراماً<sup>4</sup> فقط، وما يشعرونَ أنَّه الكفر، فيدخلون في تعليم السِّيمياء<sup>5(١)</sup> وعملها<sup>6</sup>،

1 ـ ليست في آ.

2\_من هنا إلى قوله: في الأخرة، من ب،

وفي آ: قوله، بدل: أن قال.

3\_من آ.

4\_ب: ويظنون أنه حراماً.

5\_ب: السيماء.

6\_[: علمها.

(۱) علم السيمياء في الأشهر يطلق على غير الحقيقي من السحر، ولفظ سيمياء عبراني معرب، أصله: سيم يه، ومعناه: اسم الله. انظر: «مفتاح السعادة»: ١/ ٣٤٠ ـ ٣٤٠، «دائرة المعارف الإسلامية» ٢٠/١٣ ـ ٢٣.

وهي محض السِّحر، وفي عقد المرء عن زوجته وهو سحر، وفي محبة الزوج لامرأته، وفي بغضها وبغضه، وأشباه ذلك بكلمات مجهولة أكثرها شِرك وضَلال.

وحَدُّ السَّاحِرِ القتلُ، لأنَّه كفر بالله، أو ضَارَعَ الكفر (١). قال النبيُّ : «اَجَتنبُوا السَّبعَ الموبقاتِ . . . » فذكر منها : «السِّحر» (٢).

فليَّتي العبد ربَّه ولا يدخل فيما يخسر به الدُّنيا والآخرة.

ويُروى عن النَّبِيِّ ﷺ أَنَّه قَـال أَ: «حَدُّ السَّـاحِرِ ضَـرْبَةٌ بِـالسَّيفِ²». والصَّحيح أنه من قول جندب(٣).

وقال بَجالة بن عَبَدة<sup>3</sup>: أتــانا كتــاب عمر رضي الله عنــه قبل مــوتِهِ بسنةٍ أن اقتلوا كُلَّ ساحرِ وساحرةٍ <sup>(٤)</sup>.

1\_ أنه قال، من آ.

2\_ب: السيف.

3\_ب: عبد الله . 4\_رضى الله عنه، من ب.

<sup>(</sup>١) ضارع الكفر: شابهه.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه ص ٣١ ت (١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (١٤٦٠) في الحدود: باب ما جاء في حدّ الساحر، والحاكم ٤/ ٣٦٠ في الحدود أيضاً كلاهما من طريق أبي معاوية، حدثنا إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن جندب مرفوعاً. وصحح الترمذي وقفه من قول جندب كما قال المصنف، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد وإن كان الشيخان تركا حديث إسماعيل بن مسلم فإنه غريب صحيح، وله شاهد صحيح على شرطهما جميعاً في ضد هذا، ولم يتعقبه الذهبي بشيء.

وعليه العمل عند الجمهور، وقال الشافعي: يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ به الكفر، فإذا عمل عملًا دون الكفر لا يقتل.

وعن أبي موسى رضي الله تعالى 2 عنه ، أنَّ النَّبي ﷺ قال: «ثَلاثةٌ لا يَدْخُلُونَ الجنَّةَ: مُدْمِنُ خَمْرٍ، وقَاطِعُ رَحِمٍ، ومُصدِّقُ بالسَّحرِ». رواه أحمد في «مسنده 3» (۱).

وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه 4 مرفوعاً: «الرُّقَى والتَّمائِمُ والتُّولَـةُ شِركَ». رواه أحمد، وأبو داود(٢).

> 1 ـ من هنا إلى قوله: أن، من ب، وفي آ عوضه: عن النبي.

> > 2 ـ من آ.

3\_آ: المسند. 4\_رضي الله عنه، من ب، وفيها: عنهما، غلط.

الجزية من المجوس من طريق سفيان، عن عمرو بن دينار، سمع بجالة يقول: كنت كاتباً لجزء بن معاوية عمَّ الأحنف بن قيس، فأتانا كتاب عمر قبل موته بسنة: أن اقتلوا كل ساحر وربماً قال سفيان: وساحرة وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس...

(۱) ٣٩٩/٤، وتمامه: «... ومن مات مدمناً للخمر سقاه الله عز وجل من نهر الغوطة» قيل: ومانهر الغوطة؟ قال: «نهر يجري من فروج المومسات، يؤذي أهل النار ريحُ فروجه».

وأخرجه أحمد بلفظ آخر من حديث أبي سعيد الخدري ١٤/٣، ٨٣ بلفظ: «لا يبدخل الجنة صاحب خمس: مندمن خمر، ولا مؤمن بسحر، ولا قاطع رحم، ولا كاهن، ولا منان، والبيهقي في «السنن الكبرى» ٢٨٨/٨ ولفظه «لا يبدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر».

ومن حديث عبد الله بن عمرو أحمد ٢٠١/٢، والنسائي ٣١٨/٨ في الأشربة: باب الرواية في المدمنين في الخمر، والدارمي ١١٢/٢ في الأشربة: باب في مدمن الخمر من طريقين.

(٢) أخرجه أحمد ١/٣٨١، وابن ماجه (٣٥٣٠) في الطب: بـاب تعليق التماثم، وأخرجه مختصراً أبو داود (٣٨٨٣) في الـطب: بـاب في تعليق التمــاثم، والحـاكم ٤١٧/٤ ـ ٤١٨ في الـرقى والتمـاثم، كلهم من طـريق الأعمش،عن «و التُّولة»: نوع من السحر، وهو تحبيب2 المرأة إلى زوجها3، والتميمة: خرزة ترد العين.

واعلم أن كثيراً من الكبائر، بل عامَّتها إلا الأقل، يجهل خلق كثيرً 4 من الأمة تحريمه، وما بلغه الزجر فيه ولا الوعيد5 ، فهذا الضرب فيه $^{6}$  تفصيل، فينبغي للعالم أن لا يستعجل على الجاهل بل يـرفق به ويعلُّمه مِمَّا علَّمه الله، ولا سيَّما إذا كان قريبَ العهدِ بجاهليَّـة، قد نشأ في بلاد الكفر البعيدة، وأسر وجُلِبَ إلى أرض الإسلام، وهو تـركيُّ أو كَرْجيِّ مشرك لا يعـرف بالعـربي، فاشتـراه أمير تـركيّ لا علم عنده ولا فهم، فبالجهد إن $^7$  تلفظ بالشهادتين، فإنْ فَهِم بالعربي $^8$  حتى يفقه $^9$  معنى الشهادتين 10 بعد أيام وليال على الشهادتين 10 ثم قد يصلي وقد لا يصلي، وقد يلقن الفاتحة مع الطول إن كان أستاذه فيه دِينٌ ما، فإن كان أستاذه شبيهاً به 11، فمن أين لهذا المسكين أن يعرف شرائع الإسلام،

1 - من ب

2 ـ آ: وتحبيب.

8\_ب: بالعربية.

9 ـ س: فقه. 3 ـ آ: زوجها الزوج.

4 \_ من آ.

11 ـ ب: نسخة منه. 5\_ب: والوغيد.

6\_ في النسخ: فيهم، والوجه ما أثبت.

7\_ب: فالجهد أنه.

10 ـ من آ.

عمرو بن مرة، عن يحيى بن الجزار، عن عبـد الله بن عتبـة بن مسعـود، عن زينب امرأة عبد الله قالت: كانت عجوز تدخل علينا ترقى من الحمرة... الحديث.

وجعل هذه الأشياء من الشرك لاعتقادهم أن ذلك يؤثر، ويفعل خلاف ما قلده الله تعالى.

والكبائر واجتنابها، والواجبات وإتيانها!! فإن عُرِّف هذا موبقاتِ الكبائـر وحُذِّر منها، وأركانَ الفرائض واعتقدَها؛ فهو سعيد، وذلك نادر. فينبغى للعبد أن يحمد الله تعالى على العافية، فإن قيل: هو فرَّط لكونه ما سأل عما يجب عليه. قيل: هذا ما دار في رأسه، ولا استشعر أن سؤال من يعلِّمُهُ يجب عليه، ﴿وَمَنْ لَم يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِنْ نُررِ﴾ [النور: ٤٠] فلا يأثم أحدُّ إلَّا بعد العلم، وبعد قيام الحجةِ عليه، و﴿ الله لَطِيفٌ بِعِبادِهِ 2﴾ [الشورى: ١٩]، رؤوفٌ بهم، قال الله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مَعَذَّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء: ١٥]. وقد كان سادة الصَّحابة بالحبشة. وينزل الواجب3 والتَّحريم على النُّبيِّ ﷺ فلا يبلغهم تحريمه إلا بعد أشهر، فهم في تلك الأشهر معذورون بالجهل حتى يبلغهم النُّصُّ، فكذُّلك 4 يعذر بالجهل كل من لم يعلم حتى يسمع النَّصَّ. والله تعالى أعلم<sup>5</sup>.

1 ـ ب: وإثباتها

<sup>4</sup> ـ ب: فكذا.

<sup>2</sup> ـ من ب. 3 - آ: وتنزل الواجبات.

### الكبيرة الرابعة

### ترك الصلاة

قال الله تعالى: ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ واتَّبَعُوا الشَّهواتِ فَسَوفَ يَلْقَوْنَ غَيَّاً. إلاَّ مَنْ تَابَ... ﴾ الآية [مريم: ٥٩ - ١٦].

وقال تعالى: ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ. الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهمْ سَاهُونَ. الَّذِينَ أُمُمْ يراؤُونَ. ويَمْنَعونَ الْمَاعُونَ﴾ [الماعون: ٤ - ٧].

وقال تعالى: ﴿ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ. قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ المُصَلِّينَ ﴾ الأيات² [المدثر: ٤٢ ـ ٤٣].

وقال ﷺ : «العَهْدُ الَّـذي بينَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّـلاةُ فَمَنْ تَـرَكَهَـا فَقَـدْ كَفَرَ»(١).

1\_من هنا إلى آخر الأيات من آ. 2\_آ: الأيةً.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ٣٤٦/٥ و ٣٥٦، والترمذي (٢٦٢١) في الإيمان: باب ما جاء في ترك الصلاة، وقال: حسن صحيح غريب، والنسائي (٤٦٣) في الصلاة: باب الحكم في تارك الصلاة، وابن أبي شيبة في «المصنف» ٢١/٣، وابن ماجه (١٠٧٩) في الإقامة: باب ما جاء فيمن ترك الصلاة، والدارقطني في «السنن»

وقال ﷺ : «مَنْ فَاتَنْهُ صَلاةُ العَصْرِ حَبِطَ عمله» (١). وقال عَنْ العَبْدِ وبَيْنَ الشَّرِكِ تَرْكُ الصَّلاةِ» (٢).

وعنه صلَّى الله تعالى عليـه وسلم قال: «مَنْ تـركَ الصَّلاةَ مُتَعَمِّـداً

2 ـ ب: على الصلا والسلام، تحريف.

1 ـ ب: عليه الصلاة والسلام.

- = ٢/٢٥، والحاكم ١/٧ في الإيمان: باب التشديد في ترك الصلاة، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، لا نعرف له علة بوجه من الوجوه، ولم يخرجاه بهذا اللفظ، ووافقه الذهبي، وابن حبان (١٤٥٤) في «الإحسان» وقال محققه: إسناده جيد، والبيهقي في «السنن الكبرى» ٣٦٦/٣ كلّهم من طرق عن الحسين بن واقد، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه بريدة رضي الله عنه، ولفظ الكفر في الحديث محمول على سبيل التغليظ، والتشبيه له بالكفار. انظر شرح السنة» ٢/١٧٩ ـ ١٨٠، و «المغني» لابن قدامة ٢/٢٤٤ ـ ٤٤٧.
- (۱) أخرجه البخاري (۵۰۳) في المواقيت: بأب من ترك صلاة العصر، و (۵۹۵) باب التبكير بالصلاة في يوم غيم، والنسائي (٤٧٤) في الصلاة: باب من ترك صلاة العصر من طريق هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة أن أبا المليح حدّثه قال: كنا مع بريدة في يوم ذي غيم، فقال: بكروا بالصلاة، فإن النبي على قال: «من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله».
- وأخرجه باللفظ الذي أورده المصنف ابن ماجه (٦٩٤) في الصلاة: باب ميقات الصلاة في الغيم، من طريق الأوزاعي، حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن أبي المهاجر، عن بريدة الأسلمي قال: كنا مع رسول الله في غزوة، فقال: «بكروا بالصّلاة في اليوم الغيم، فإنه من فاتته صلاة العصر حبط عمله»، والبيهقي في «السنن الكبرى» ٤٤٤/١ في الصلاة.
- (٢) أخرجه مسلم (٨٢) في الإيمان: باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، وأبو داود (٨٢٨) في السنة: باب في رد الإرجاء، والترمذي (٨٦١٨) و (٣٦١٩) في الإيمان: باب ما جاء في ترك الصلاة، وابن ماجه (٨٠٧٨) في إقامة الصلاة: باب ما جاء فيمن ترك الصلاة وفيه: «الكفر» بدل «الشرك»، والدارمي ٢٨٠/١ في الضلاة: باب في تارك الصلاة كلّهم من حديث جابر بألفاظ متقاربة.

فَقَدْ أَنْ بَرِئَتْ مِنْ لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ تعالى  $^{2}$  قاله مكحول: عن أبي ذرٍّ، ولم يدركه.

وقال عمر رضي الله عنه <sup>4</sup>: أمّا إنّه لا حَظَّ لأحدٍ في الإسلام ِ أضاعَ الصَّلاةَ.

وقال إبراهيم النخعي: من ترك الصلاة فقد كفر.

وقال أيوب السَّختياني مثل ذلك.

وروى الجُرَيري، عن عبد الله بن شقيق، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: كان أصحاب رسول الله على لا يرونَ شيئًا من الأعمال تركه كفر 5 غيرَ الصَّلاةِ. أخرجه الحاكم في «المستدرك»، وأخرجه الترمذي دون ذكر أبي هريرة (٢).

1 ـ ليست في آ.

2 ـ من ب.

3 ـ ب: قال، غلط.

4 \_ رضي الله عنه، من آ.5 \_ ب: كفراً.

وعن أبي الدرداء أخرجه ابن ماجه (٤٠٣٤) في الفتن: باب الصبر على البلاء، وقال في «الزوائد»: إسناده حسن.

(٢) أخرجه من هذا الطريق الترمذي (٢٦٢٢) في الإيمان: باب ما جاء في ترك

وقـال ابن حزم (١): لا ذنبَ بعـد الشركِ أعـظم من ترك الصَّـلاةِ حتى يخرِجَ وقتها، وقتل ِ مؤمنِ بغيرِ حقٍ.

وروى هَمَّام، حـدثنا² قتادة، عن الحسن، عن حُـريث بن قبيصة قال: حدثني أبو هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: « أولُ ما يُحَاسَبُ بِـهِ العَبْدُ يومَ القِيامَةِ مِنْ عَملِهِ صَلاتُهُ، فإنْ صَلَحَتْ فقدْ أَفْلَحَ وأَنْجَحَ، وإنْ فَسَدَتْ فقد خابَ وخَسِرَ» (٢). حسنّه الترمذي.

وقال ﷺ: «أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهِدُوا ۖ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَا اللهَ وَأَنِّ محمداً رسولُ الله، ويُقيموا الصَّلاة، ويُؤتوا الزَّكاة، فإذا فَعَلُوا ذَلِكَ

1 ـ ب: قال.

2 ـ آ: نبانا.

3\_ب: عليه الصلاة والسلام.

4\_ب: يقولوا.

- = الصلاة، ولم يذكر أبا هريرة، والحاكم ٧/١ في الإيمان: بـاب التشديـد في ترك الصلاة، وقال الذهبي: لم يتكلم عليه وإسناده صالح.
- (۱) «المحلى» ۱۹/۱۱ م (۲۱۱۵)، وانظره ۲۱/۳۷۱ ـ ۳۸۰ م (۲۲۹۸) فقد أفرد بحثاً لحكم تارك الصلاة.
- (٢) أخرجه الترمذي (٤١٣) في أبواب الصلاة: باب ما جاء «إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة»، والنسائي (٤٦٥) في الصلاة: باب المحاسبة على الصلاة، كلاهما من هذا الطريق.

قال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي هريرة، وقال: وفي الباب عن تميم الداري، قلت: هو عند الحاكم ٢٦٢/١ ـ ٢٦٣ في الصلاة بلفظ آخر من طريقين.

ومن حديث أنس أخرجه الطبراني في «الأوسط»، وفيه خليد بن دعلج، ضعفه أحمد والنسائي والدارقطني، وقال ابن عدي: عامة حديثه تابعه عليه غيره. قاله الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٢٩٢/١.

عَصَمُ وا مني دِمَاءَهم وأموالَهم إلا بِحَقِّ الإسلام، وحسابُهم على الله تعالى »(١). متفق عليه 1.

••••••

1 ـ طمس في ب.

(١) حليث متواتر رواه خمسة عشر صحابياً كما ذكر المناوي في «فيض القدير» ١٨٩/٢، وأوصلهم الكتاني في «نظم المتناثر» (٩) إلى تسعة عشر صحابياً، فمن حديث أبي هريرة أخرجه أحمد ١/١١، ٣٥، ٨٤ و ٢/١٢، ٥٤٠، ٤٨٣، ٣٢٤، ٥٧٥، ٢٨١، ٥٠٢، ٥٢٨، والبخاري (١٣٩٩) و (١٤٠٠) في الزكاة: باب وجوب الزكاة، و (١٤٥٦) باب أخذ العناق في الصدقة، و (٦٩٢٤) في استتابة المرتدين: باب قتل من أبي قبـول الفرائض ومـا نسبوا إلى الـردة، و (٧٢٨٤) و (٧٢٨٥) في الاعتصام: بـاب الاقتــداء بسنن رســول الله ﷺ، ومسلم (٢٠) (٢١) في الإيمان: ماب الأمر بقتال النياس حتى يقولوا لا إليه إلا الله. . . ، وأبو داود (٢٦٤٠) في الجهاد: باب عـــلامَ يقاتـل المشركـون؟ والترمـذي (٢٦٠٦) و (٢٦٠٧) في الإيمان: باب ما جاء «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله»، والنسائي ١٤/٥ في الزكاة: باب مانع الزكاة، و ٢/٦ - ٥، ٦ في الجهاد: باب وجوب الجهاد، و ۷۷/۷ ـ ۷۹ في تحريم الدم، وابن ماجه (۷۱) مختصراً في المقدمة، و (٣٩٢٧) في الفتن: باب الكف عمن قال لا إله إلا الله، والبيهقي ١٠٤/٤ في الزكاة: باب الأمهات تمـوت وتبقى السخال نصــاباً فيؤخذ منها، وابن خزيمة (٢٢٤٨) في الزكاة: في جماع أبواب التغليظ في منع الزكاة، وابن حبان (١٧٤) في الإيمان.

ومن حديث أنس أخرجه أحمد ١٩٩/٣، وأبو داود (٢٦٤١) و (٢٦٤١) في الجهاد: باب علم يقاتل المشركون، والترمذي (٢٦٠٨) في الإيمان: باب ما جاء في قول النبي على: «أمرت أن أقاتل...»، والنسائي ٧/٥٠، ٥٦ - ٧٧ في تحريم الدم، و ٢/٦ - ٧ في الجهاد: باب وجوب الجهاد وفيه عمران القطان، قال النسائي: عمران القطان ليس بالقوي في الحديث، وهذا الحديث خطأ، والذي قبله الصواب: حديث الزهري عن عبيد الله بن

وعن أبي سعيد أن رجلاً قال: يا رسول الله اتَّقِ الله. فقال: «وَيْلَكَ أَلسْتُ أَحَقَ أَهل الأرضِ أَنْ أَتَّقِيَ الله»؟! فقال خالدُ بن الوليد رضي الله عنه: أَلاَ أضربُ عنقَهُ يا رسولَ الله؟ فقال: «لا، لَعَلَّهُ أَنْ يكونَ يُصَلِّي». متفق عليه (١).

وروى الإمام أحمد في «مسنده» من حديث عبد الله بن عمرو مسنده وروى الإمام أحمد في «مسنده» من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه عن النّبيِّ ﷺ أنّه قال: «مَنْ لم يُحافظُ على الصّلاة لَمْ تَكُنْ له نُوراً ولا بُرهاناً ولا نجاة 4، وكانَ يومَ القيامةِ مع قارونَ وفرعونَ

1 ـ من آ.

12س، 2\_ب: عمر.

4 به يكن له نور ولا برهان ولا
 حجاب يوم القيامة.

3 ـ رضى الله عنهما، من **ب**.

= عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة، وابن خزيمة في «صحيحه» (٢٢٤٧) في الزكاة: باب جماع أبواب التغليظ في منع الزكاة.

ومن حديث ابن عمر أخرجه البخاري (٢٥) في الإيمان: باب ﴿ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فخلوا سبيلهم ﴾، ومسلم (٢٢) في الإيمان: باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا، وابن حبان (١٧٥) في الإيمان.

ومن حديث جابر أخرجه أحمد ٢٩٥/٣، ٣٣٢، ٣٣٩، ٣٩٤، ٣٩٥، ومن حديث جابر أخرجه أحمد ٢٩٥/٣) في التفسير: باب ومن سورة الغاشية، وقال: حديث حسن صحيح، والحاكم: ٢٢/٢٥ في التفسير: في تفسير سورة الغاشية.

ومن حديث أوس بن أبي أوس الثقفي أخرجه أحمد ٨/٤، والنسائي ٧/٠٨- ٨١ في تحريم الدم، والدارمي ٢١٨/٢ في السير: باب في القتال على قول النبي ﷺ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وقد علقه البخاري في الاعتصام: باب قول الله تعالى: ﴿وأمرهم شورى بينهم﴾ ﴿وشاورهم في الأمر﴾.

ومن حديث النعمان بن بشير أخرجه النسائي ٧٩/٧ ـ ٨٠ في تحريم الدم . (١) أخرجه البخاري (٤٣٥١) في المغازي: باب بعث علي بن أبي طالب،

وهامانَ وأبي جهل  $^{1}$  وأُبيِّ بنِ خَلَفٍ». ليس إسناده بذاك  $^{(1)}$ .

وهذه النصوص تُشعِرُ بكفر تاركِ الصَّلاة.

وقد قال النَّبِيُّ ﷺ لمعاذ: «مَا مِنْ عبدٍ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَـهَ إِلَّا الله وأَنَّ مُحمداً عبدُهُ ورسولُهُ إِلا حرَّمهُ اللَّهُ على النَّارِ» متفق عليه (٢).

1 ـ وأبي جهل، سقطت من آ.

2\_ں: بذلك.

= وخالد بن الوليد إلى اليمن قبل حجة الوداع، ومسلم (١٠٦٤) (١٤٤) في الزكاة: باب ذكر الخوارج وصفاتهم. كلاهما عن أبي سعيد الخدري.

(۱) أخرجه أحمد ١٦٩/٢، والدارمي ٣٠١/٢ ـ ٣٠٢ في الرقاق: باب في المحافظة على الصلاة، وابن حبان (١٤٦٧) في الصلاة: باب الوعيد على ترك الصلاة، والطحاوي في «مشكل الأثار» ٢٢٩/٤ كلهم من طريق سعيد بن أبي أيوب قال: حدثني كعب بن علقمة، عن عيسى بن هلال الصدفي، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي على أنه ذكر الصلاة يوماً، فقال: «من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة من الناريوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نوراً ولا نجاة ولا برهاناً، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف».

ونقله المنذري في «الترغيب والترهيب» ٢/٢٨١، وقال: رواه أحمد بإسناد جيد، وأخرجه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط» كما في «مجمع الزوائد» ٢٩٢/١ وقال الهيثمي: ورجال أحمد ثقات.

(۲) أخرجه البخاري (۱۲۸) في العلم: باب من خص بالعلم قوماً دون قوم، ومسلم (۳۸) في الإيمان: باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً، كلاهما عن معاذ بن جبل رضي الله عنه. والتوفيق بين هذه النصوص يكون بحمل الأحاديث القاضية بالتكفير على جحود فرضية الصلاة، أما تارك الصلاة كسلاً أو مؤخرها عن وقتها فهو من أهل الكبائر كما سيذكر المصنف.

فمؤخر الصَّلاةِ عن وقتها صاحب كبيرة، وتركها بالكلية - أعني الصَّلاة الواحدة - كمن زنى وسرق؛ وتركُ كلِّ صلاةٍ أو تفويتها كبيرة، فإن فعل ذلك مراتٍ فهو من أهل الكبائرِ إلا أن يتوب، فإن لازم ترك الصَّلاة فهو من الأخسرين الأشقياء المجرمين.

1\_من هنا إلى آخر الكبيرة،، من آ.

### الكبيرة الخامسة

## منع الزكاة

قال الله تعالى: ﴿وَوَيْلُ للمُشْرِكِينَ. الَّذِينَ لا يُؤتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ اللّهُ بِالآخِرةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴾ [فصلت: ٦-٧]. وقال تعالى 2: ﴿والَّـذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهِبَ والفِضَّةَ ولا يُنفِقُونَها في سبيلِ الله فبشَرْهُمْ بعَذَابِ الله عَبْرُهُمْ بعَذَابِ الله عَبْرُهُمْ بعَذَابِ الله عَبْرُهُمْ بعَذَابِ الله فبشَرْهُمْ وجُنُوبُهم أليم . يَوْمَ يُحْمَى عليها في نَارِ جَهَنَّمَ فتُكُوى 3 بها جِبَاهُهُم وجُنُوبُهم وظهورُهم، هذا ما كَنْزَتُمْ لأَنْفُسِكُم فَذُوقُوا مَا كُنْتُم تَكْنزُونَ الآية [التوبة: ٣٤ - ٣٥].

4\_ آ: منها زكاتها.

5\_آ: أعادت.

1\_من هنا إلى آخر الأية، ليس في آ.

2 ـ من ب.

3\_من هنا إلى آخر الأية من آ.

 <sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ٣٢١/٣، ومسلم (٩٨٨) في الزكاة: بـاب إثم مـانـع الـزكـاة،
 والدارمي ٢٨٠/١ كلهم من حديث جابر، بألفاظ متقاربة.

وقد قاتل أبو بكر الصَّديق رضي الله عنه مانعي الـزكاة وقـال: والله لو منعوني عَنَاقاً كانوا يُؤدونَها إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم على منعها(١).

قىال الله تعالى: ﴿وَلا يَحْسَبنَ 2 الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خيراً لَهُم بَلْ هُو شَرِّ لَهُم سَيُطَوَّقُون ما بَخِلُوا بِهِ يومَ القِيَامَةِ, ولله مِيرَاثُ السَّمُواتِ والأرضِ واللَّهُ بما تَعْمَلُونَ خبيرِ ﴾ [آل عمران: ١٨٠].

وعن النبي ﷺ - فيمن منع الزكاة - قال: «مَنْ مَنْعَها فإنَّا آخذُوها وشطرَ إبِلِهِ، عزمةً من عزماتِ رَبِّنَا» أخرجه أبو داود والنسائي من 3 حديث بهز بن 4 حكيم، عن أبيه، عن جده (٢).

1 ـ آ : عقلًا .

3 من هنا إلى آخر الجملة، لم ترد في ب.4 ملمس في آ.

2 - آ و ب: تحسبن، بتاء الخطاب،وهي قراءة حمزة.

= وبنحوه من حديث أبي هريرة أخرجه أحمد ٢٦٢/٢، ٣٨٣، ٤٩٠، ومسلم (٩٨٧) في الزكاة أيضاً، وأبو داود (١٦٥٨) في الزكاة: باب في حقوق المال، والنسائي ١٢/٥ ع في الزكاة: باب التغليظ في حبس الزكاة، والبيهقي ١٨/٨ في الزكاة: باب ما ورد من الوعيد فيمن كنز مال زكاة ولم يؤد زكاته. ومن حديث ابن الزبير بلفظ آخر أخرجه البزار (٨٧٩) ورجاله ثقات، و ومن حديث ابن الزبير بلفظ آخر أخرجه البزار (٨٧٩) ورجاله ثقات، و (٨٨٢)، والطبراني كما ذكر الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٣/٤٤ ـ ٥٥ وقال: رجاله موثقون. ومعنى قوله: قاع قرقر، أي: مكان مستو، والشجاع الأقرع: الحية التي تَمَعَّطَ جلدُ رأسها لكثرة سُمّه وطول عمره. انظر «النهاية» ٤٤/٤ ـ

(۱) قطعة من حديث سبق تخريجه في ص ٥٥ ت (۱) بلفظ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى . . . ».

(٢) أخرجه أحمد ٢/٥ و ٤ من طريقين، وأبو داود (١٥٧٥) في الزكاة: باب في زكاة السائمة، والنسائي (٢٤٤٤) في الزكاة: باب (٤) عقوبة مانع الزكاة، والدارمي ٣٩٦/١ في الزكاة: باب ليس في عوامل الإبل صدقة، والحاكم

09

وعن أيحيى بن أبي كثير، حدثني 3 عامر العقيلي، أن 4 أباه أخبره أنّه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: أوَّلُ ثلاثةٍ يَدخُلونَ النّارَ: أميرٌ مَسَلَّطٌ، وذو ثروةٍ لا يُؤدِّي حَقَّ الله تعالى 5 في مالِه، وفقيرٌ فَخُورٌ» (١).

وعن  $^{6}$  شريك وغيره، عن  $^{7}$  أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله قال: أُمرتم بالصَّلاة والزَّكاة، فمن لم يُزَكِّ فلا صلاةَ له $^{(7)}$ .

1 ـ من ب.

٠-١٠ بن ب٠

2\_ **سقط** من ب.

3 ـ ب: حدثنا.

4 \_ أنَّ، أنه سمع، أول ثلاثة، في ماله،

مطموسة في آ.

5 ـ من ب. 6 ـ وعن، ب. 7 ـ قوله: شريك وغيره عن، سقط من ب.

- = ٣٩٧/١ في الزكاة، والبيهقي ١٠٥/٤، باب ما ورد من الوعيد فيمن كنز مال زكاة ولم يؤد زكاته، وابن خزيمة (٢٢٦٦) في الزكاة: باب الدليل على أن الصدقة لا تجب فيما دون خمس من الإبل.
- (۱) قطعة من حديث أخرجه أحمد ٢/ ٢٥ ي و ٤٧٩ ، وابن حبان (٤٦٣٧) في الشهادة، وذكره المنذري في «الترغيب والترهيب» ١/ ٥٣٩ ٥٤٠ ونسبه إلى ابن خزيمة أيضاً، وأورده في «كنز العمال» (٤٣٣٠٧)، وزاد نسبته إلى البيهقي في «الشعب».
- (٢) أخرجه الطبراني في «الكبير» (١٠٠٥) موقوفاً، وعزاه المنذري لأبي القاسم الأصبهاني صاحب «الترغيب والترهيب» وقال: وفي رواية للأصبهاني قال: «من أقام الصلاة ولم يؤتِ الزكاة فليس بمسلم ينفعه عمله». انظر «الترغيب والترهيب» ٢٠/١، وقال في «مجمع الزوائد» ٢٢/٣: وله إسناد صحيح.

### الكبيرة السادسة

### عقوق الوالدين

قال الله عز وجل : ﴿ وَقَضَى رَبُكَ أَنْ لا تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِـدَينَ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عندكَ الكِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ كِلاَهُما فَلاَ تَقُلْ لهما أَفِّ ولاَ تَنْهَرْهُما وَقُلْ لَهُما قَوْلاً كَرِيماً. واخْفِضْ لهما جَنَاحَ الذُّلُ من الرَّحْمَةِ وقلْ 2 رَبِّ ارحَمْهُما كما رَبِّيَاني صغيراً ﴾ (١). الآية [الإسراء: ٣٣ - ٢٤].

وقال تعالى: ﴿وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بَوَالِدَيْهِ حُسْناً... ﴾ الآيسة [العنكبوت: ٨].

وقال النَّبِيُّ ﷺ: «أَلا أنبَّنُكُم بأكبرِ الكبَائِرِ؟ . . » فذكر منها «عُقُوقَ الوَالِدَين» . متفق عليه (١) .

وقال عليه الصَّلاة والسَّلام<sup>5</sup>: «رِضَى اللَّهِ في رِضَى الوالدين، وسِنخطُ اللَّهِ في سَخَطِ الوَالِدينَ». صحيح (٢).

1 ـ ب: تعالى .

2- من هنا إلى آخر الآية، من ب.

3 ـ ليست في ب.

4-ب: قال. 5-آ: عليه السلام.

6 - آ: الوالد.

(١) سبق تخريجه ص (٣٢) ت (١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (١٨٩٩) في البر والصّلة: باب ما جاء من الفضل في رِضَى الوالدين، من طريق خالد بن الحارث، حدثنا شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، ورفعه، ومن طريق محمد بن جعفر، عن شعبة

وعنه عليه الصَّلاة والسَّلام<sup>1</sup>: «الوالدُّ أوسَطُ أبوابِ الجنَّةِ، فإنْ شئتَ فاحْفَظْ، وإنْ شئتَ فضيِّع». صحّحه الترمذي (١).

وعنه عليه الصلاة والسلام، قال: «الجنَّةُ تحت أقدام الأمهات» (٢).

......

2 ـ ب: الوالدة.

1 \_ عليه الصلاة والسلام، من ب.

تحوه ولم يرفعه وقال الترمذي: هذا أصح، ومن طريق خاله بن الحارث أخرجه ابن حبان كما في «موارد الظمآن» (٢٠٢٦) في البر والصلة: باب بر الوالدين، والحاكم ١٥١/٤ - ١٥٢ من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن شعبة نحوه وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

ومن حديث ابن عمر أخرجه البزار (١٨٦٥) من «كشف الأستار» من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، عن النبي على قال: «رضى الربّ تبارك وتعالى في رضى الوالد، وسخط الرب تبارك وتعالى في «مجمع الزوائد» ١٣٦/٨: فيه عصمة بن محمد وهو متروك.

وأخرجه من حديث أبي هريرة الطبراني في «الأوسط» عن شيخه أحمد بن إبراهيم بن عبد الله بن كيسان \_ وهو لين - عن إسماعيل بن عمرو البجلي \_ وثقه ابن حبان وغيره، وضعفه أبو حاتم وغيره - وبقية رجاله رجال الصحيح، قاله الهيثمي في «مجمع الزوائد» ١٣٦/٨ - ١٣٧٠.

- (۱) أخرجه من حديث أبي الدرداء أحمد ١٩٦/٥ و ٢/٥٤٥، ٤٤٥، ٤٥١، والترمذي (١٩٠٠) في البر والصلة: باب ما جاء في الفضل في رضى الوالدين، وقال: حديث صحيح، وابن ماجه (٢٠٨٩) في الطلاق: باب الرجل يأمره أبوه بطلاق امرأته، و (٣٦٦٣) في الأدب: باب بر الوالدين، والحاكم ١٥٢/٤ بلفظين، الأول منهما: «الوالدة أوسط..» نحوه في البر والصلة، وأخرجه ابن حبان في «صحيحه»، كما في «موارد الظمآن»
- (٢) أخرجه بهذا اللفظ من حديث أنس بن مالك: القضاعي في «مسند الشهاب»

وقال عليه الصَّلاة والسَّلام: وجاء رجل يستَأذنه في الجهاد معه فقال: «أَحَىُّ والِداكَ»؟قال: نعم. قال: «فَفِيهما فَجَاهِدٌ» (١).

1 ـ آ: وجاءه رجل.

= ١٠٢/١، والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» ٢٨٩/٢، واقتصر على نسبته إليهما السيوطي في «الجامع الصغير»، قال المناوي: كلاهما من حديث منصور بن مهاجر عن النضر ـ والصواب: أبو النضر الأبار عن أنس، قال ابن طاهر: ومنصور وأبو النضر لا يعرفان، والحديث منكر. وزاد محقق «مسند الشهاب» تخريجه فقال: ورواه أبو بكر الشافعي في الرباعيات ٢/٢٥/١، وأبو الشيخ في «الفوائد»، وفي «التاريخ»ص ٢٥٣، والثعلبي في «تفسيره» ٢/٥٣/٣، والدولابي في «الكنى» ٢٨/٢.

ورواه ابن عدي في «الكامل» ٢٣٤٧/٦، من طريق موسى بن محمد بن عطاء، حدثنا أبو المليح، حدثنا ميمون، عن ابن عباس مرفوعاً وزاد: «من شئن أخرجن»، وهو حديث موضوع، موسى هذا كذاب.

وبمعناه أخرجه: أحمد ٣/ ٤٢٩، والنسائي (٣١٠٤) في الجهاد: باب الرخصة في التخلف لمن له والدة، وابن ماجه (٢٧٨١) في الجهاد: باب الرجل يغزو ولمه أبوان، والحاكم ١٥١/٤، والطبراني (٢٠٠٢)، قال الهيثمي: ورجاله ثقات كلّهم من حديث معاوية بن جاهمة عن أبيه قال: أتيت رسول الله تقامت من الجهاد فقال النبي على: «ألك والدان»؟ قال: نعم، قال: «الزمهما فإن الجنة تحت أقدامهما»، وعند الطبراني عن طلحة بن معاوية السلمي قال: وأبن البني على الله، قال: «أمك حيّة»؟ قلت: نعم، قال النبي على: «الزم رجلها فَثُمَّ الجنة»، قال الهيثمي: رواه الطبراني عن ابن إسحاق - وهو مدلس - عن محمد بن طلحة الهيثمي: رواه الطبراني عن ابن إسحاق - وهو مدلس - عن محمد بن طلحة ولم أعرفه، وبقية رجاله رجاله الصحيح. انظر «مجمع الزوائد» ١٣٨/٨.

(۱) أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو: أحمد ١٦٥/٢، ١٨٨، ١٩٣، ١٩٧، ٢٢١، وبنحوه ١٧٢/٢، والبخاري (٣٠٠٤) في الجهاد: باب الجهاد بإذن الأبوين، و (٥٩٧٢) في الأدب: باب لا يجاهد إلا بإذن الأبوين، ومسلم (٢٥٤٩) في البر والصلة: باب بر الوالدين وأنهما أحق به من طريقين، وأبو

74

وقال: «أُمُّكَ وأباكَ، وأَختَكَ  $^{1}$  وأَخَاكَ، وأَدنَاكَ أَدنَاكَ» $^{(1)}$ .

وروي عنه عليه الصَّلاة والسلام² قال: «لا يدخُل الجنَّة عَاقٌ، ولا منَّانٌ، ولا مُدْمِنُ خمرٍ، ولا مُؤْمِنُ بِسِحْرٍ³»(٢).

1 ـ وأختك، من آ.

3 ـ بالسحر.

2 ـ ب: عن النبي ﷺ.

داود (۲۰۲۹) في الجهاد: باب في الرجل يغزو وأبواه كارهان، والترمذي
 (۱۲۷۱) في الجهاد: باب ما جاء فيمن خرج في الغزو وترك أبويه، والنسائي
 (۳۱۰۳) في الجهاد: باب الرخصة في التخلف لمن له والدان.

(۱) أخرجه أحمد من حديث أبي رمشة ٢٢٦/٢ من طرق، وعن رجل من بني يربوع ١٤/٤ ـ ٦٥، و ٣٧٧/٥، ولفظه قال: أتيت النبي على فسمعته وهو يكلم الناس، يقول: «يد المعطي العليا، أمك وأباك، وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك، قال: فقال رجل: يا رسول الله! هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع الذين أصابوا فلاناً، قال: فقال رسول الله على: «ألا لا تجني نفس على أخرى». وبنحوه من حديث أبي هريرة أخرجه مسلم (٢٥٤٨) في البرّ: باب بر الوالدين وأنهما أحق به، وابن ماجه (٣٦٥٨) في الأدب: باب برّ الوالدين.

ومن حديث طارق المحاربي أخرجه: النسائي (٢٥٣٢) باللفظ المذكور أعلاه في الزكاة باب أيتهما اليد العليا، والحاكم ١٥٠/٤ ـ ١٥١ في البر والصلة، ورواه الطبراني في «الأوسط» وفيه السري بن إسماعيل وهو متروك، ورواه البزار كما في «كشف الأستار» (٩١٨) بنحوه بإسناد حسن غير إسناد الذي قبله (٩١٧) وكلاهما في الزكاة باب في اليد العليا، ورواه الطبراني من حديث أسامة بن شريك، ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن أحمد بن حنبل وهو ثقة ثبت. قاله الهيثمي في «مجمع الزوائد» ١٣٩/٨ و ٩٨/٣.

ومن حديث صعصعة المجاشعي أخرجه الحاكم ٦١١/٣، وزاد نسبته في «كنز العمال» (٦٩١٧) إلى أبي يعلى.

(٢) سبق تخريجه في ص ٧٧ ت (١).

وقال أعبد الله 2: جاء أعرابي فقال: يا رسولَ الله! ما الكبائرُ؟ قال: «الإشراك<sup>3</sup> بالله» قال: ثم ماذا؟ قال: «ثُمَّ عُقُوقُ الوَالِدَينِ» قال: ثم ماذا؟ قال: «ثُمُّ 4 اليَمينُ الغَمُوسُ»(١).

وعنه ﷺ قال5: «لا يدخل الجنَّةَ عَاقً، ولا مُكَذِّبُ بالقَدَر»(٢).

وروي عن $^{6}$  عيسى بن طلحة بن عبيـدِ الله، عن عمــرو $^{7}$  بن مُـرَّة الجهني رَضي الله عنه 8 أن رجلًا قال: يا رسولَ الله! أرأيتَ إنْ صليتُ الصَّلواتِ الخمس ، وصُمتُ رَمَضانَ ، وأديتُ الزكاةَ ، وحججتَ البيتَ ٥٠

1 ـ س: قال.

2 ـ بن عمر، غلط.

3 - بالشرك.

4 - سقطت من ب.

5 ـ ليست من آ.

6 - من ب.

7 ـ ب: عمر، وهو خطأ.

8 ـ من ب.

9 ـ رضى الله عنه، من ب.

(١) عبد الله هو ابن عمرو أخرجه من حديثه أحمد ٢٠١/٢، والبخاري (٦٦٧٥) في الأيمان: باب اليمين الغموس، و (٦٨٧٠) في الديات: باب قوله تعـالي: ﴿وَمِنَ أَحِياهَا. . . . ﴾، و (٦٩٢٠) في استتابة المرتدين والمعـاندين وقتـالهم: باب إثم من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والأخرة، والترمذي (٣٠٢١) في تفسير سورة النساء، والنسائي (٤٠١١) في تحريم الدم: بـاب ذكر الكبـائر، و (٤٨٦٨) في القسامة: باب ﴿ومن يقتل مؤمناً متعمداً ﴾، والدارمي ٢/١٩١ في البديات: باب التشديد في قتل النفس المسلمة، ولفظه: «الكبائر الإشراك

ومن حديث أنس عند النسائي (٤٠١٠) في التحريم، و(٤٨٦٧) في القسامة.

ومن حديث عبد الله بن أنيس الجهني أحمد ٢٩٥/٣ مطولًا، والترمذي (٣٠٢٠) في تفسير سورة النساء.

(٢) سيأتي من حديث أبي أمامة ص ١٦١، ت (٢). وعن أبي الدرداء ص ١٦٤، ت (١).

فماذا لي؟ قال: «مَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ كانَ مَعَ النَّبِيِّينَ والصِّديقينَ والشُّهداءِ إلَّا أَنْ يَعُقَّ والِديْهِ»(١).

وعن الله بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة قال: حدثنا أبي، عن أبي بكرة مرفوعاً: «كُلُّ الذُّنوبِ يُؤْخِرُ اللَّهُ مِنْها مَا شَاءَ إلى يـوم ِ القيامَةِ إلاَّ عُقُوقَ الوالدين؛ فإنَّه يُعَجَّلُ لصَاحِبِهِ» (٢).

1 وعن، من ب، والعبارة فيها:وعن عبد العزيز بن أبي بكرة عن أبيه.

(٢) أخرجه الحاكم ١٥٦/٤ في البر والصلة، وفيه: «إلا عقوق الوالدين، فإن الله تعالى يعجله لصاحبه في الحياة قبل الممات»، وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي بأن فيه بكار بن عبد العزيز وهو ضعيف، وذكره المنذري في «الترغيب» ٣٣١/٣ في الترهيب من عقوق الوالدين وزاد نسبته إلى الأصبهاني، وأورده في «كنز العمال» (٤٥٥٤٥) ونسبه للطبراني.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البزار مختصراً (۲۵) في الإيمان: باب قواعد الدين، وقال: وهذا لا نعلمه مرفوعاً إلا عن عمرو بن مرة بهذا الإسناد، وقال الهيشمي ٢٦١١: ورجاله رجال الصحيح، خلا شيخي البزار، وأرجو إسناده أنه حسن أو صحيح، وقال أيضاً: رواه أحمد والطبراني ١٤٧/٨ بلفظه بإسنادين ورجال أحد إسنادي الطبراني رجال الصحيح، وذكره المنذري في «الترغيب» ٣٢٩/٣ في الترهيب من عقوق الوالدين وزاد نسبته لابن خزيمة وابن حبان باختصار، وابن حبان كما في «الموارد» (١٩) مختصراً في الإيمان: باب قواعد الدين، وأورده في «كنز العمال» (٣٤٢) وزاد نسبته لمحمد بن نصر، وابن منده، والطبراني في «الأوسط»، والبيهقي في «الشعب»، و (١٤٤٥) ونسبه لابن عساكر، وابن الجارود أو ابن النجار كما في نسخة. وقد يحثنا عن الحديث عند أحمد فلم نجده وقد نسبه إليه جماعة من أهل الحديث كالمنذري، والهيثمي كما تقدم، وابن حجر في «الإصابة» في ترجمة عمرو بن مرة ولعله سقط من المطبوع.

وقال النَّبيُّ ﷺ: «لا يجزي ولَدٌ والداَّ إلا أَنْ يَجِدَه مَمْلُوكاً فيشتريه فيعتقهُ»(١). رواه مسلم².

وعنه عليه الصَّلاة والسَّلام<sup>3</sup> بـإسناد حسن قـال: «لعنَ اللَّهُ العاقَّ لوالديْهِ»<sup>(۲)</sup>.

وقال: «الخَالَةُ بمنزِلَةِ الْأُمِّ»(٣). صحّحه الترمذي4.

1 ـ ب: والدعن ولده.

2 ـ رواه مسلم، من ب.

3 - آ: عليه السلام.

4 - سقط هذا الحديث من ب، وفي حاشيتها ما نصه: نعم، وبعض العقوق [أكبر] من بعض، ومنه قول النبي ﷺ: «إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه»، قالوا: يا رسول الله، كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: «يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، وقال عليه السلام: «الخالة بمنزلة الأم». صححه الترمذي.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ٢٧٣، ٢٦٣، ٢٧٦، والطيالسي (٢٤٠٥)، وابن أبي شيبة في «المصنف» ٥٣٩/٨، والبخاري في «الأدب المفرد» (١٠)، ومسلم (١٥١٠) في العتق: باب فضل عتق الوالد، وأبو داود (١٥١٥) في الأدب: باب في بر الوالدين، والترمذي (١٩٠٦) في البر والصلة: باب ما جاء في حقّ الوالدين، وابن ماجه (٣٦٥٩) في الأدب: باب بر الوالدين، وابن حبان الوالدين، وابن ماجه (٣٦٥٩) في الأدب: باب بر الوالدين، وابن حبان (٤٢٤) في البر والإحسان: باب حق الوالدين، والطحاوي في «شرح معاني الأثار» ١٠٩٨، والبغوي في «شرح السنة» (٢٤٢٥)، والبيهقي في «السنن الكبرى» ١٠/ ٢٨٩ كلهم من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) جزء من حديث أخرجه بهذا اللفظ الحاكم ١٥٣/٤، في البر والصلة، وأخرجه بنحوه أحمد ١٠٨/، ١٠٨، ١٥٢، ومسلم (١٩٧٨) في الأضاحي: باب من تحريم الذبح لغير الله من طرق، والنسائي ٢٣٢/٧ في الأضاحي: باب من ذبح لغير الله، والبيهقي في «السنن» ٦/٩٩، كلهم من حديث علي رضي الله عنه. ومن حديث ابن عباس عند أحمد ٢٩٩/، ٣١٧.

<sup>(</sup>٣) أخرجه من حديث البراء البخاري (٢٦٩٩) في الصلح: باب هذا ما صالح فلان بن فلان بن فلان، و (٤٢٥١) في المغازي: باب عمرة القضاء،

وعن وهب بن منبه قال: إن اللَّهَ تعالَى قال: يا موسى أ! وَقُرْ والديكَ، فإنَّه من وقَّر والديه مددت في عمره، ووهبت له ولداً يَبرهُ، ومن عقَّ والديه قصرتُ عمُره، ووهبت له ولداً يَعُقّه.

وقال كعب: والذي نفسي بيده، إن الله ليُعَجِّلُ حَيْنَ العبد إذا كان عاقًا لوالديه ليُعَجِّلَ له العذاب، وإنَّ الله ليزيد في عمر العبد إذا كان باراً بوالديه ليزيد برَّا وخيراً.

وقـال أبو بكـر بن أبي مريم: قـرأت في التوراة: من يضـرب أبـاه يُقتل.

وقال وهب: في التوراة: على  $^2$  من صَكُّ والده الرجم.

1 ـ يا موسى ، من ب.

2 ـ من ب.

والترمذي (١٩٠٤) في البرّ والصّلة: باب ما جاء في بـرّ الخالـة، والبيهقي في «السنن الكبرى» ٢١٧/٦ و ٦/٨.

ومن حديث علي أخرجه أبو داود (٢٢٨٠) في الطلاق: باب من أحق بالولد.

### الكبيرة السابعة

# أكلُ الربا

قال الله تعالى 1: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّـذِينَ آمَنُوا اتَّقُـوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بِقَيَ مِنَ السرِّبَ إِنْ كُنتُم مُؤمنينَ. فإنْ لم تفعلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ ورسُوله. . . كل الآية [البقرة: ٢٧٨ - ٢٧٩].

وقال تعالى 2: ﴿ الَّذِينَ 3 يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يقومُونَ إلا كما يَقُومُ اللَّذِي يتخَبَّطُهُ الشَّيطانُ من المَسِّ. . . ﴾ إلى 4 قـوله: ﴿ومَنْ عـادَ فأُولئِكَ أصحابُ النَّار هُمْ فِيها خَالِـدُونَ ﴾ [البقرة: ٢٧٥].

فهذا وعيد عظيم بالخلود في النار كما ترى لمن5 عاد إلى الرّبا بعد الموعظة، فلا حولَ ولا قوةَ إلا بالله العليِّ العظيم <sup>6</sup>.

وقال<sup>7</sup> النَّبيُّ ﷺ: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقاتِ» قالوا8: وَما هُنَّ يا رسول الله؟! قال: «الشِّركُ بالله، والسِّحْـرُ، وقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَـرَّمَ اللَّهُ

1 ـ ب: قال تعالى.

2 ـ من آ.

3\_ب: والذين.

4 ـ من هنا إلى آخر الآية، بدلها في ب: الآية.

5 ـ ب : من.

6 ـ العلى العظيم، من ب.

7\_ب: قال.

8 ـ من هنا إلى آخر الحديث بدله في

آ: وذكر أكمار الربا.

إلا بالحقِّ، وأكلُ الرِّبَا، وأكلُ مَال ِ اليَتِيم، والتَّـولِّي يَومَ الـزحفِ، وقَذْفُ المحصناتِ الغَافِلاتِ المُؤْمِناتِ»(١).

وقال ﷺ: «لَعَنَ اللَّهُ آكلَ الرِّبَا ومُـوكِلَه». رواه مسلم، والترمـذي فزاد: «وشاهديْه وكاتبَه» وإسناده صحيح.

وقال ﷺ: «آكلُ الرِّبَا ومُوكِلُه وكاتِبُه إذا عَلِموا² ذلك مَلْعُونُونَ على لِسَانِ محمدٍ ﷺ يومَ القيامة» (٢). أخرجه النسائي3.

1\_ب: عليه الصلاة والسلام.

3\_ب: وصححه.

2-ب: عملوا.

(١) سبق تخريجه ت (١) ص ٣١.

(٢) أخرجه عن أبي جحيفة البخاري (٥٣٤٧) في الطلاق: باب مهر البغي والنكاح الفاسد، و (٢٠٨٦) في البيوع: باب موكل الربا، و (٢٢٣٨) في البيوع: باب ثمن الكلب، و (٥٩٤٥) في اللباس: باب الواشمة، و (٥٩٦٢) بناب من لعن المصور.

ومن حمديث جابر: أخرجه مسلم (١٥٩٨) في المساقاة: باب لعن آكل الربا وموكله.

ومن حديث ابن مسعود: أخرجه أحمد ٢/١، ٤٠٩، ٤٠٠، ٤٣٠، ومسلم (١٥٩٧) في المساقاة: باب لعن آكل الربا وموكله، وأبو داود (٣٣٣٣) في البيوع والإجارات: باب في آكل الربا وموكله، والترمذي (١٢٠٦) في البيوع: باب ما جاء في أكل الربا، والنسائي ٢/١٤٦ في الطلاق: باب إحلال المطلقة ثلاثاً وما فيه من التغليظ، و ١٤٧/٨ في الزينة: باب الموتشمات، وابن ماجه (٢٢٧٧) في التجارات: باب التغليظ في الربا، والدارمي ٢٤٦/٢ في البيوع: باب لعن الله آكل الربا.

وأخرجه من حديث علمي رضي الله عنه: أحمد ۸۳/۱، ۸۷، ۱۰۷، ۱۵۰، ۱۵۰، ۱۵۰، ۱۵۸.

وعن الشعبي مُرسلاً: أحمد ١٣٣/١، والنسائي ١٤٨/٨ في الزينة: باب الموتشمات، والشعبي عن الحارث عند النسائي ١٤٧/٨ من طريقين.

### الكبيرة الثامنة

# أكلُ مال اليتيم ظلماً

قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوالَ اليتامَىٰ ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِم نَاراً وسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً ﴾ [النساء: ١٠].

وقال تعالى: ﴿ولا تَقْرَبُوا مَالَ اليَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحسَنُ...﴾ الآية [الأنعام: ١٥٢].

وقال ﷺ: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الموبقاتِ...»(١) فذكر منها «أكلُ مالِ اليتيم ».

وكل وليِّ ليتيم كان فقيراً فأكل بالمعروف فلا بأسَ عليه، وما زاد على المعروف فسُحْتُ حرام. والمعروف يُرجع فيه إلى عرف النَّاس بالنَّاس الخالين من الأغراض الخبيثة.

| 2 ـ ب: عليه الصلاة والسلام. | 1 ـ من ب.            |
|-----------------------------|----------------------|
|                             | (۱) تقدم ت (۱) ص ۳۱. |

### الكبيرة التاسعة

# الكذب على النبي على

قد ذهب طائفة من العلماء إلى أن الكذب على رسول الله ﷺ كفر ينقل عن الملة، ولا ريب أن تعمدَ الكذبِ على الله ورسولِهِ في تحليل حرام أو تحريم حلال كفر محض، وإنّما الشأنُ في الكذبِ عليه في سوى ذلك.

قىال النَّبيُّ<sup>2</sup> ﷺ: «إنَّ كذباً عليَّ ليسَ كَكَذبِ على غيري، من كَذَبِ على غيري، من كَذَبَ علي متعمداً فليَتَبَوأُ مقعَدَهُ من النَّارِ».

وقال<sup>3</sup> ﷺ: ﴿مَنْ كَذَبَ عليَّ بني لَهُ بيتُ في جهنَّمَ ﴿ صحيح . وقال: ﴿مَنْ يَقُلْ عَنِّى ما لَمْ أقلهُ فلْيَتَبَوأُ مقعَدَهُ من النَّار ﴾(١).

3\_ هذا الحديث والذي بعده سقطا من ب.

<sup>1</sup>\_آ: كذب كفر ينقل.

<sup>2</sup> ـ من ب.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ٢٥٥/٤، ٢٥٢، والبخاري (١٢٩١) في الجنائز: باب ما يكره من النياحة على الميت، ومسلم (٤) في المقدمة: باب تغليظ الكذب على رسول الله على وفيها «أحد» بدل «غيري» كلهم من حديث المغيرة بن شعبة رضى الله عنه.

وأما قوله: «من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» فهو حديث متواتر، فقد أورده السيوطي في «الأزهار» (١)، والكتاني في «نظم المتناثر» ص ٢٠ ـ ٢٥ وبلغ عدد رواته خمسةً وسبعين صحابياً منهم العشرة المبشرون رضى الله عنهم.

وقال ﷺ : «يُطبَعُ المؤمنُ على كلِّ شيءٍ إلاَّ الخِيانَةَ والكذبَ» (١) .
وقال: «مَنْ رَوَى عَنِّي حَدِيثاً وهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذَبُ فهُو أحدُ الكُذَّابِين » (٢) .

فَلاَحَ لك² بهذا أن رواية الموضوع لا تحلُّ.

(۱) أخرجه من حديث أبي أمامة أحمد ٢٥٢/٥ بلفظ: «يطبع المؤمنُ على الخلال كلّها إلا الخيانة والكذب»، وابن أبي عاصم في «السنة» (١١٤) باللفظ المذكور أعلاه، وابن أبي شيبة العبسي في «كتاب الإيمان» (٨٢)، وقال الهيثمي في «المجمع» ٩٢/١٤: رواه أحمد وهو منقطع بين الأعمش وأبي أمامة. ومن حديث عبد الله أخرجه ابن أبي شيبة في «كتاب الإيمان» (٨٠) وقال محققه: إسناده موقوف صحيح رجاله ثقات.

وأخرجه عن ابن عمر: ابن أبي عاصم في «السنة» (١١٥) وقال محققه: إسناده ضعيف جداً، والقضاعي في «مسند الشهاب» (٥٩٠)، وأورده الهيثمي في «المجمع» ٩٣/١ وقال: رواه الطبراني في «الكبير» وفيه عبيد الله بن الوليد وهو ضعيف.

وأخرجه عن سعد بن أبي وقاص البزار (١٠٢) وقال: روي عن سعد من غير وجه موقوفاً ولا نعلم أسنده إلا علي بن هاشم بهذا الإسناد، وأبو يعلى ١٠٤٧، وابن أبي شيبة في «الإيمان» (٨١)، والقضاعي (٥٩٥) و (٥٩١)، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» ٢/٢٧/، والدارقطني في «العلل» ٢/٢٥/، وقال الهيثمي ٢/٢٥؛ وواه البزار وأبو يعلى ورجاله رجال الصحيح. وسيأتي أيضاً في الكبيرة الرابعة والعشرين.

(٢) أخرجه من حديث علي: أحمد ١١٣/١، وابن ماجه (٤٠) في المقدمة. ومن حديث المغيرة بن شعبة أحمد ١١٣/١، ٢٥٠، ٢٥٢، والترمذي (٢٦٦٢) في العلم: باب ما جاء فيمن روى حديثاً وهو يرى أنه كذب، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن علي وسمرة. وعند مسلم من حديث سمرة في المقدمة ص ٩: باب (١) وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين، والتحذير من الكذب على رسول الله على .

#### الكبيرة العاشرة

# إفطارُ رمضانَ بلا عذر ولا رخصةٍ 1

قال النَّبيُّ ﷺ: «مَنْ أَفطرَ يوماً مِنْ رمضانَ منْ غيرِ عذرٍ ولا رُخصةٍ لم يقضِهِ صيامُ الدَّهرِ ولو صَامَهُ». هذا لم يثبت(١).

وقال ﷺ: «الصلواتُ الخمسُ، والجمعةُ إلى الجمعةِ، ورَمَضانُ إلى رَمَضانَ كَفَّاراتٌ لما بينهن ما اجْتُنِبَتِ الكَبَائِرُ» (٢).

وقـال ﷺ: «بُني الإسلامُ على خمسٍ: شهـادةِ أَنْ لا إلـهَ إلَّا اللَّهُ

2 ـ ب: بلا عذر. 3 ـ ب: عليه الصلاة والسلام. 1 - آ: ومن الكبائر إفطار رمضان بلا عذر
 ولا رخصة وهي العاشرة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه من طريق أبي المطوّس، عن أبيه المطوّس، عن أبي هريرة أحمد ٢ / ٣٨٦، ٢٤٤، ٤٥٨، ٤٧٠، وأخرجه البخاري ١٦٠/٤ تعليقاً في الصوم: باب إذا جامع في رمضان، وأبو داود (٢٣٩٦) و (٢٣٩٧) في الصوم: باب التغليظ في من أفطر عمداً، والترمذي (٢٧٣) في الصوم: باب ما جاء في الإفطار متعمداً، وقال: حديث أبي هريرة لا نعرفه إلا من هذا الوجه وسمعت محمداً يقول: أبو المطوس اسمه يزيد بن المطوس ولا أعرف له غير هذا الحديث. وابن ماجه (١٦٧٢) في الصيام: باب ما جاء في كفارة من أفطر يوماً من رمضان وفيه: «لم يجزه» بدل «يقضه»، والدارمي ٢/١٠ ـ ١١ في الصوم: باب من أفطر يوماً من رمضان متعمداً.

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص ۳۰ ت (۲).

وأنَّ مُحَمَّداً رسولُ الله، وإقام ِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، وصَوم ِ رَمَضانَ، وَحَجِّ البيتِ» متفق عليه(١).

وقال<sup>1</sup> حمَّاد بن زيد، عن عمرو بن مالك النُّكري، عن أبي الجوزاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما<sup>2</sup> قال: «عُرى الإسلام<sup>3</sup> وقواعدُ الدِّين ثلاثةً: شهادةً أنْ لا إلىهَ إلا اللَّهُ، والصَّلاةُ، وصومُ رمضانَ، فمنْ تَركَ واحدةً منهنَّ فَهُوَ كافرٌ» (٢). وتجدهُ كثيرَ المالِ ولَمْ 4 يَحُجَّ ولم يُزَكِّ،

3 ـ سقطت من آ.4 ـ آ: ولا يزك.

1\_ب: وعن ابن عباس.

2\_رضي الله عنهما، من ب.

(۱) أخرجه من حديث ابن عمر: أحمد ٢٦/٢، ٩٣، ١٢٠، والبخاري (٨) في الإيمان: باب دعاؤكم إيمانكم، و (٤٥١٤) في التفسير: باب ﴿ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ﴾، ومسلم (٢١) و (٢٢) في الإيمان: باب أركان الإسلام ودعائمه، والترمذي (٢٦٠٩) في الإيمان: باب ما جاء: «بني الإسلام على خمس»، وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي ١٠٧/٨ في الإيمان: باب على كم بني الإسلام، والطبراني في «الكبير» (١٣٠٣) و (١٣٥١)، وابن منده في «كتاب الإيمان» (٤٠) و (١٤) و (١٤٨) و (١٤٩) و (١٥٠)، وبنحوه دون ذكر الشهادتين (٢٤) و (٣٤)، وأبو عبيد في «الإيمان» (٥٠)، والأجري في «الشريعة» ص ١٠٦.

ومن حديث ابن عباس أخرجه الطبراني في «الكبير» (١٢٨٠٠) بزيادة: «فمن ترك واحدة منهن كان كافراً حلال الدم»، وقال الهيثمي في «المجمع» كان كافراً حلال الدم»، وقال الهيثمي في «المجمع»

ومن حديث جرير أخرجه أحمد ٣٦٣/٤ و ٣٦٤، قال الهيثمي ٤٧/١: رواه أحمد وأبو يعلى وإسناد أحمد صحيح، والطبراني في «الكبير» (٣٣٦٣) و (٢٣٦٨)، وفي «الصغير» (٧٨٢)، والآجري في «الشريعة» ص

(٢) أخرجه من حديث ابن عباس أبو يعلى (٢٣٤٩)، وهو عند ابن حجر في «المطالب العالية» (٢٨٦٣) ثم قال ابن عباس: تجده كثير المال لا يزكي، فلا

ولا يَحِلُّ دَمُهُ. هذا خبر صحيح.

وقال النَّبيُّ ﷺ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قُولَ الزُّورِ والعملَ بِهِ والجهلَ فلا حاجةَ لله بأنْ يدعَ طعامَهُ وشرابه»(3(١). صحيح.

وعن النبي ﷺ قال: «رَغِمَ أنفُ امرىءٍ أدركَ شهرَ رَمَضانَ فلم يُغفرُ لهُ» (٢).

1 ـ ب: وعن، وهذا الحديث، والذي بعده
 مؤخران إلى ما بعد الفقرة الأخيرة من

2 - آ: عليه الصلاة والسلام.3 - ب: الطعام والشراب.

هذه الكبيرة.

يزال بذلك كافراً ولا يحل دمه، وتجده كثير المال لم يحج فلا يزال بذلك كافراً ولا يحل دمه. والطبراني في «الكبير» (١٢٨٠٠) بسنده لكن بلفظ: «بني الإسلام على خمس. . . فمن ترك واحدة منهن كان كافراً حلال الدم». ولم يذكر قول ابن عباس، وأورده المنذري في «الترغيب» ٢٨٢١ في الترهيب من ترك الصلاة عمداً ونقل عن ابن عباس: من ترك منهن واحدة فهو بالله كافر، ولا يقبل منه صرف ولا عدل، وقد حل دمه وماله. وقال: رواه أبو يعلى بإسناد حسن، والهيثمي في «مجمع الزوائد» ٢٧٧١ - ٤٨ وقال: رواه أبسو يعلى بتمامه، والطبراني في «الكبير» ولم يذكر كلام ابن عباس الموقوف وإسناده حسن.

- (۱) أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد ٤٥٢/٢، ٥٠٥، والبخاري (١٩٠٣) في الصوم: باب «من لم يدع قول الزور والعمل به»، و (٢٠٥٧) في الأدب: باب قوله تعالى: ﴿وَاجْتَبُوا قُولُ الزورِ﴾، وأبو داود (٢٣٦٢) في الصوم: باب الغيبة للصائم، والترمذي (٧٠٧) في الصوم: باب ما جاء في التشديد في الغيبة للصائم، وابن ماجه (١٦٨٩) في الصوم: باب ما جاء في الغيبة والرفث للصائم.
- (۲) قطعة من حديث أخرجه أحمد ٢٥٤/٢، والترمذي (٣٥٤٥) في الدعوات:
   باب قول رسول الله ﷺ: «رغم أنف رجل»، وقال: وفي الباب عن جابر
   وأنس، وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.

وعند المؤمنين مقرر<sup>1</sup>: من ترك<sup>2</sup> صوم رمضان بنلا مرض ولا غرض فإنَّه شرُّ من الزَّاني، والمكَّاسِ، ومُدْمِن الخمر. بل يشكون في إسلامه، ويظنون به الزندقة والانحلال<sup>4</sup>.

/

3\_ب: أنه. 4\_آ: والإغلال. 1 ـ ب: مقرراً. 2 ـ آ: يترك.

<sup>=</sup> وأخرجه مختصراً أحمد ٣٤٦/٢، ومسلم (٢٥٥١) في البر والصلة: باب «رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر فلم يدخل الجنة» ولفظه: «رغم أنف، ثم رغم أنف» قيل: من يا رسول الله؟ قال: «من أدرك أبويه عند الكبر، أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة»، والحاكم ٢/٩٥٥ في الدعاء: باب «رغم أنف رجل لم يُصَلَّ على النّبي عَيْقٌ، ولفظه: «رغم أنف رجل ذُكرت عنده فلم يصلً علي». كلّهم من حديث أبي هريرة.

#### الكبيرة الحادية عشرة

### الفرار من الزحف

قال اللَّهُ تعالى: ﴿ وَمَنْ يُولِّهِمْ يَومئِ ذِ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفاً لِقَتَالَ إِلَّا مُتَحَرِّفاً لِقَتَالَ إِلَّا مُتَحَيِّزاً إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ الله ومَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وبِئْسَ المَصِيرِ ﴾ [الأنفال: ١٦].

وقال النَّبيُّ عَلَيْهِ ا: «اجْتَنِبُوا² السَّبْعَ المُوبِقاتِ..»(١) فذكر منها «التَّولِّي يومَ الزَّحفِ».

6\_ب: اتقوا.

1\_ ب: وقال عليه الصلاة والسلام.

(۱) سبق تخریجه ت (۱) صفحة ۳۱.

### الكبيرة الثانية عشر

## الزّنا

وبعضه أكبر إثماً من بعض¹؛ قال² الله تعالى: ﴿ولا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: ٣٢].

وقى ال تعالى: ﴿ وَالَّـذِينَ لَا يَـدْعُـونَ مَـعَ الله إِلهَا آخَـرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّهُ اللَّهُ إِلَّا بِالحقّ وَلَا يَـزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَـلْ ذٰلَـك يَلْقَ أَثَـاماً يُضَاعَفْ 3 لَهُ العَـذَابُ يَومَ القِيَـامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهانـاً. إِلّا مَنْ تَابَ... ﴾ الآيات [الفرقان: ٦٨ ـ ٧٠].

وقال اللَّهُ عالى: ﴿الزَّانِيَةُ والـزَّانِي فَاجْلَدُوا كُـلَّ واحِدٍ منهما مِئَةَ جَلْدَةٍ ولا تأخذُكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ في دين الله إنْ كنتُم تؤمِنُونَ باللَّهِ ٤٠٠٠. ﴾ الآية [النور: ٢].

وقال تعالى ﴿الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً والزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أو مُشْرِك وحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى المؤمِنِينَ﴾ [النور: ٣].

وقال النبي ﷺ، وسُئل: أيَّ الذنب أعظمُ؟ قال: «أَنْ تَجعلَ لله نِـدًاً وهـو خَلَقَـكَ». قال: ثم أيُّ؟ قال: «أَنْ تَقْتُـلَ وَلَـدَكَ خَشيـةَ أَنْ يَـطْعَمَ

1 ـ ب: الزنا وبعضه أكبر بعضاً من.

2 ـ ب: قول.

3\_من هنا إلى آخر الآية، من آ.

4 ـ من ب.

5 ـ إن كنتم تؤمنون بالله، من آ.

مَعَكَ». قال: ثم أيُّ؟ قالَ: «أَنْ تُزَانِي حَلِيلَةَ جارِكَ»(١).

وقال<sup>1</sup>: «لا يَزني الزَّانِي<sup>2</sup> حِينَ يَزْني وهُوَ مُؤْمِنٌ، ولا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وهُو مُؤمنٌ» (٢٠). حِينَ يَسْرِبُها وهو مُؤمنٌ» (٢٠).

3 ـ حين يسرق، من ب.

1\_ ب: عليه الصلاة والسلام.

2\_آ: الرجل.

(١) سبق تخريجه صفحة ٣٧ ت (٢).

(٢) أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد ٢/٣١١، ٣٧٦، ٣٧٦، ٣٧٩، ٤٧٩، والحميدي في «المسند» (١١٥/١)، والدارمي ٢/١٥١ في الأشربة: باب في التغليظ عن شرب الخمر، والبخاري (٢٤٧٥) في المظالم: باب النهبي بغير إذن صاحبه، و (٧٥٧٨) في الأشربة: باب قول الله تعالى: ﴿إنما الخمر والميسر...) ، و (٢٧٧٢) في الحدود: باب الزني وشرب الخمر، و (١٨١٠) في الحدود أيضاً: باب إثم الزناة، ومسلم (٧٥) في الإيمان: باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي، وأبو داود (٢٦٨٩) في السنة: باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه، والترمذي (٢٦٢٧) في الإيمان: باب ما جاء «لا يزني الزاني وهو مؤمن»، والنسائي ٨/٢٤ ـ ٥٦ في كتاب قطع السارق: باب تعظيم السرقة، و ٨/٣١٣ في الأشربة: باب ذكر الروايات المغلظات في شرب الخمر، وابن ماجه (٣٩٣٦) في الفتن: باب النهي عن النهبة، وأبو نعيم في «الحلية»، وابن ماجه (٣٩٣٦) في الفتن: باب النهي عن النهبة، وأبو نعيم في «الحلية» والخطيب في «تاريخه» ٢٤٢/ و ٢٥٧/٥ و ٢٤٨٦، ٢٤٩، والبزار

وأخرجه من حديث ابن عباس: البخاري (٦٨٠٩) في الحدود: باب إثم الزناة، والنسائي ٦٣/٨ ـ ٦٤ في القسامة: باب ما جاء في كتاب القصاص، والطبراني (١١٦٢٣) و (١١٦٧٩).

وأخرجه من حديث ابن عمر: أحمد ٣٤٦/٣.

ومن رواية عكرمة عن أبي هريرة، وابن عباس، وابن عمر أخرجه: البزار (١١٥)، والطبراني (١٣٣٠٤)، والخطيب ١٧٠/١١.

ومن حديث عائشة: أخرجه أحمد ١٣٩/٦، والبزار (١١٢)، وموقوفاً (١١٣)،

وقال ﷺ: «إذا زنى العبدُ خرجَ منه الإيمانُ فكانَ كَالظُّلَّةِ، فَإِذَا القَلَعَ<sup>2</sup> منها رَجْعَ إليه الإيمانُ»<sup>(١)</sup>. هذا على شرط البخاري ومسلم<sup>3</sup>.

وروي عن النَّبيِّ عَلَيْهِ قال: «مَنْ زَنَى أُو ْ شُرَبَ الخَمرَ نزعَ اللَّهُ منه الإيمانَ كما يَخلعُ الإنسانُ القميصَ من رأسِهِ». إسناده جيد<sup>(٢)</sup>.

وقال ﷺ: «ثَلاثَةُ لا يَكلِّمُهُمُ اللَّهُ يَومَ القيامةِ، ولا يَزكِّيهُمْ، ولا ينظرُ إليهم، ولهم عذاب أليم؛ شيخ زانٍ، ومَلِكُ كذَّاب، وعائلُ مستكبرٌ». رواه مسلم(٣).

1 ـ ب: عليه الصلاة والسلام.

2 ـ ب: انقطع.

3 ـ ب: على شرط مسلم. 4 ـ ب: و.

= وأبو نعيم في «الحلية» ٢٥٦/٦، وفي «تاريخ أصبهان» ٢٠٧/١، والخطيب في «تاريخه» ٢٢٦/٥.

ومن حديث ابن أبي أوفي: أخرجه أحمد ٣٥٢/٤، والبزار (١١١).

ومن حـديث علي، أخـرجـه الـطبـراني في «الصغيـر» (٩٠٦)، وأبـو نعيم في «تاريخ أصبهان» ٢/ ٢٣٥، والخطيب في «تاريخه» ١٨٨/٥.

ومن حديث أبي سعيد: أخرجه البزار (١١٤)، والطبراني في «الأوسط» كما في «المجمع» ١٠١/١ وبنحوه من رواية شريك عن رجل من الصحابة أخرجه الطبراني (٧٢٢٤).

وانظر في الكلام على بعض هذه الأحاديث «مجمع الزوائد» ١٠٠١ ـ ١٠١.

- (۱) أخرجه أبو داود (٤٦٩٠) في السنة: باب الدليل على زيادة الإيمان، والترمذي (٢٢/٥) في الإيمان: باب «لا يزني الزاني وهو مؤمن»، والحاكم ٢٢/١ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وقد احتجا برواته، ووافقه الذهبي من حديث أبي هريرة.
- (٢) أخرجُه الحاكم ٢٣/١ من حديث أبي هريرة، على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. وأورده في «كنز العمال» (١٢٩٩٣)، ولم ينسبه لغيره.
- (٣) أخرجه بهذا السياق من حديث أبي هريرة: أحمد ٤٣٣/٢، ٤٨٠، ومسلم

وقال على القاعدينَ كحرمة نساءِ المجاهدينَ على القاعدينَ كحرمةِ أُمُّهَاتِهم، وما مِن رجل يخلفُ رَجُلًا من المجاهدينَ في أهلهِ فيخونُه فيهم إلا وُقفَ له يومَ القِيامَةِ فيأخذُ مِنْ عَمَلِهِ ما شاءَ، فما ظنَّكم» ؟ (١) رواه مسلم.

وقال ﷺ: «أربعة يُبغِضُهم اللَّهُ: البيَّاعُ الحالَّافُ، والفقيـرُ المُختال، والشيخُ الزاني، والإمامُ الجائِرُ». أخرجه النسائي (٢) وإسناده صحيح.

وأعظم الزِّنا الزِّنا الزِّنا  $^{1}$  بالأم والأخت وامرأةِ الأبِّ وبِالمحارم . وقد $^{3}$ 

1 ـ ليست في ب.

2\_ب: الأخ.

3\_وقد، ليست في ب.

- = (١٠٧) في الإيمان: باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية، والنسائي ٨٦/٥ في الزكاة: باب الفقير المختال، وفي الرجم من «الكبرى»: كما في «التحفة» ١٠/٨، والبيهقي ١٦١/٨، والبغوي في «شرح السنة» (٣٥٩١) وابن حبان (٤٤١٣) في الحدود: الزنا وحدّه، وهو في «الموارد» (٥٤) في الإيمان: باب ما جاء في الكبر، ولفظه، «ثلاثة لا ينظر...» بألفاظ متقارية.
- (١) أخرجه من حديث بريدة : أحمد ٣٥٢/٥ ، ٣٥٥ ، ومسلم (١٨٩٧) في الإمارة: باب حرمة نساء المجاهدين، وأبو داود (٢٤٩٦) في الجهاد: باب حرمة نساء المجاهدين، والنسائي ٦/٥٥ في الجهاد: باب حرمة نساء المجاهدين، و ٦/٥٠ ـ ٥١ باب من خان غازياً في أهله، والبيهقي في «السنن الكبرى» ١٧٣/٩.
- (٢) في «المجتبى» ٨٦/٦ في الزكاة: باب الفقير المختال، وابن حبان (٥٥٥٨)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (٣٢٤)، والخطيب في «تاريخ بغداد» ٣٥٨/٩، والبيهقي في «الشعب» كما في «كنز العمال»(٤٣٩٦٨)، و«الترغيب» ٣/ ٢٧٥ كلهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

صحّح الحاكم والعهدة عليه: «مَنْ أ وقعَ على ذاتِ مَحْرم فاقتلُوه» (١). وفي أو الباب أحاديث: منها حديث البراء؛ أن خالَه بعثه النّبي عَلَيْهُ اللّبي الله رجل عرّس بامرأة أبيه أن يقتلَه ويخمّسَ مالَه (٢).

1-ب: ومن. 2 ـ من هنا إلى آخر الفقرة، من آ.

(۱) أخرجه من حديث ابن عباس: ابن ماجه (٢٥٦٤) في الحدود: باب من أتى ذات محرم ومن أتى بهيمة، والحاكم ٣٥٦/٤ في الحدود وصححه، وتعقبه اللهبي بقوله: لا، وهو قطعة من حديث أخرجه الترمذي (١٤٦٢) في الحدود: باب ما جاء فيمن يقول لآخر: يا مخنث، وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، والبيهقي في «السنن» ٢٣٤/٨ و ٢٣٧.

<sup>(</sup>٢) حديث البراء أخرجه أحمد ٤/ ٢٩٥، وأبو داود (٤٥٦) و (٤٤٥٧) في الحدود: باب الرجل يزني بحريمه، والترمذي (١٣٦٢) في الأحكام: باب فيمن تزوج امرأة أبيه، وقال: حديث حسن غريب، والنسائي ١٠٩/٦ ـ ١١٠ في الحدود: باب نكاح ما نكح الأباء، وابن ماجه (٢٦٠٧) في الحدود: باب في من تزوج امرأة أبيه من بعده، والبيهقي في «السنن» ٢٣٧/٨ واسم خاله: هانيء أبو بردة بن نيار.

#### الكبيرة الثالثة عشر

## الإمام الغاش لرعيته الظالم الجبار

قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُ وِنَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فَي الْأَرْضِ بِغَيرِ الحقِّ أُولئكَ لَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [الشورى: ٤٢].

وقـال تعالى: ﴿كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَـانُـوا يَفْعَلُونَ﴾ [المائدة: ٧٩].

وقال النَّبيُّ ﷺ: «كلُّكُمْ رَاعِ وكُلكمْ مَسْؤُولٌ عن رعيته. . . »(١).

<sup>(</sup>۱) قطعة من حديث أخرجه عن ابن عمر: أحمد ٢/٥،٥٥،١٢١،١١١، والبخاري (٨٩٣) في الجمعة: باب الجمعة في القرى والمدن، و (٨٤٠٩) في الاستقراض: باب العبد راع في مال سيده، و(٢٥٥٤) في العتق: باب كراهية التطاول على الرقيق، و (٢٥٥٨) في العتق: باب العبد راع في مال سيده، ونسب النبي المال إلى السيد، و (٢٥٥١) في الوصايا: باب قوله تعالى: ومن بعد وصية يوصي بها أو دين ، و (٢١٥٨) في الأحكام: باب قوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ، وأخرجه مسلم (١٨٢٩) في الإمارة: باب فضيلة الإمام العادل، وأبو داود (٢٩٢٨) في الخراج والإمارة والفيء: باب ما يلزم الإمام من حق الرعية، والترمذي (١٠٠٥) في الجهاد: باب ما جاء في الإمام - وقال: حديث ابن عمر حسن صحيح، وفي الباب عن أبي هريرة، وأنس، وأبي موسى - وابن حبان (٤٤٨٩) و (٤٤٩٠) في «الإحسان»، والبيهقي وأنس، وأبي موسى - وابن حبان (٤٤٨٩) و (٤٤٩٠) في «الإحسان»، والبيهقي

### وقال ﷺ : «مَنْ غَشَّنَا فليسَ مِنَّا» <sup>(١)</sup>.

1- عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث والذي بعده سقطا من ب.

(۱) أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد ٢٤٢/٢، ومسلم (١٠١) في الإيمان: باب «من غشنا ليس منا»، وأبو داود (٣٤٥٤) في البيوع: باب من غش، والترمذي (١٣١٥) في البيوع: باب كراهية الغش ـ وقال: حديث حسن صحيح، وفي الباب عن ابن عمر، وابن عباس، وبريدة، وحذيفة وغيرهم ـ وابن ماجه (٢٢٢٤) في التجارات: باب النهي عن الغش، وأبو عوانة ١/٧٥، والطحاوي في «مشكل الأثار» ٢/٩٣، وابن الجارود (٥٦٤)، والحاكم ٢/٨ ـ ٩، والبيهقي ٥/٣٠٠.

وأخرجه من حديث ابن عمر: أحمد ٢/٥٠، والدارمي ٢٤٨/٢ في البيوع: باب في النهي عن الغش، والبخاري في «التاريخ الكبير» ٢٢٧/٨، والبزار (٣٥١)، والطبراني في «الأوسط»، والقضاعي في «مسند الشهاب» (٣٥١) ومن حديث عائشة: أخرجه البزار (١٢٥٦).

ومن حديث أبي بردة بـن نيار: أخرجه أحمد ٣/ ٤٦٦ و٤/٥٥، وابن أبي شيبة ٢٩٠/٧ ، والبـزار (٩٩)، والـطبـراني في «الكبيـر» ١٩٨/٢٢ (٥٢١)، وفي «الأوسط».

ومن حديث ابن مسعود: أخرجه الطبراني في «الكبير» (١٠٢٣٤)، و «الصغير» (٧٣٨)، وأبو نعيم في «الحلية» ١٨٨/٤، والقضاعي في «مسند الشهاب» (٢٥٣) و (٢٥٤)، وابن حبان (٥٥٥٩) في «الإحسان».

ومن حديث الحارث بن سويد النخعي أخرجه الحاكم ٢/٩.

ومن حديث ابن عباس: أخرجه الطبراني في «الكبير» (١١٥٥٣).

ومن حـديث قيس ابن أبي غرزة: أخـرجـه الـطبـراني في «الكبيـر» ١٨ /٣٥٨ (٩٢١)، وفي «الأوسط».

ومن حديث أبي موسى الأشعري أخرجه أيضاً الطبراني في «الكبير»، وفي «الأوسط».

وكـذا أخرجـه من حديث ضميـرة بن أبي ضميرة في «الكبيـر» (٨١٥٤)، وفي. «الأوسط». وقال: «الظُّلمُ ظُلُماتٌ يومَ القيامَةِ»(١).

وقال عليه الصلاة والسلام<sup>1</sup>: «أيُّمَا رَاعٍ غَشَّ رعيتَه فهوَ في النَّار» (٢).

وقال ﷺ: «من استرعاهُ اللَّهُ رعيةً ثُمَّ لَمْ يُحِطها بنصْح إلا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيهِ الجنَّة».

وفي لفظٍ: «يموتُ يومَ يموتُ وهُو غاشٌ لرعيتِهِ إلا حرَّم اللَّهُ عليهِ الجنَّةَ» متفق عليه<sup>3</sup>.

وفي لفظٍ: «لم يجدُ رائحةَ الجنَّةِ»<sup>(٣)</sup>.

3 ـ سقطت من ب.

1\_عليه الصلاة والسلام، من ب.

2 ـ من آ.

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» من حديث البراء، وحذيفة، وأنس. انظر في ذلك كلّه «مجمع الزوائد» ٧٨/٤ ـ ٧٩، و ١٦/٨.

- (۱) أخرجه من حديث ابن عمر: أحمد ٢ /١٣٧، ١٥٦، والبخاري (٢٤٤٧) في المظالم: باب «الظلم ظلمات يوم القيامة»، ومسلم (٢٥٧٩) في البر والصلة: باب تحريم الظلم، والترمذي (٢٠٣٠) في البر والصلة: باب ما جاء في الظلم، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.
- وأخرجه أحمد ٢/١٥٩ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، و ٢/١٣٤ من حديث أنس، انظر «مجمع الزوائد» من حديث أنس، انظر «مجمع الزوائد» ٢/١٠٨.
- (٢) أخرجه بهذا اللفظ من حديث معقل بن يسار ابن عساكر في «تـاريخه»، انـظر «كنز العمال» (١٤٦٥٦).
- (٣)أخرجه بألفاظ مختلفة من حديث معقل بن يسار: أحمده / ٢٥ و ٢٥ من طريقين والبخاري (٧١٥١) و (٧١٥١) في الأحكام: باب من استرعي رعية فلم ينصح، ومسلم (١٤٢) في الإيمان: باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار، و ٣/٠٦٤ (١٤٢) (٢١) في الإمارة: باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة

وقال: «ما مِنْ أميرِ عَشَرَةٍ إلا يُؤتى به مغلولةً يدُه إلى عنقِهِ، أطلقَهُ عدلُه أو أَوْبِقَهُ جَورُه» (١).

وللحديث روايات أخرى عن معقل، وغيره من الصحابة، للاستزادة انظر «كنز العمال» ٢/ ١٥ ـ ٣٢ وما بعدها، في الترهيب من الإمارة وسيأتي من حديث معقل بن سنان. انظر ص ١٣٩ ت (١).

(۱) أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد ٢/ ٤٣١، وابن أبي شيبة (٢٦٦٠) في الجهاد: باب في الإمارة، والبزار (١٦٣٨) و (١٦٣٩) و (١٦٤٠) في الإمارة: باب أحوال الأمراء في الآخرة، والدارمي ٢/ ٢٤٠ في السير: باب التشديد في الإمارة، والطبراني في «الأوسط»، والعقيلي في «الضعفاء» ٣/ ٢٩٤، والحاكم ١٨٥٨ في الأحكام، والبيهقي ٣/ ١٢٩ في الصلاة: باب كراهية الولاية جملة، و ١٠ / ٥٩، ٩٦ في آداب القاضي: باب كراهية الإمارة، والبيهقي في «شعب الإيمان»، وابن عساكر في «تاريخه».

وأخرجه من حديث عبادة بن الصامت: أحمد ٣٢٧، ٣٢٧، وابن أبي شيبة ومن حديث سعد بن عبادة: أخرجه أحمد ٢٨٥، ٢٨٤، وابن أبي شيبة ١/(١٢٥٩) في الجهاد: باب في الإمارة، والبزار (١٦٤٢) في الإمارة: باب في أحوال الأمسراء في الآخرة، والطبراني (٥٣٨٧) و (٥٣٨٨) و (٥٣٨٩)، وسعيد بن منصور في «سننه»، وعبد بن حميد في «مسنده»، والبيهقي في «شعبه».

ومن حـديث أبي أمامـة: أخرجه: أحمـد ٢٦٧/٥، وأبـو سعيـد النقـاش في «القضاة»، والطبراني في «الكبير» (٧٧٢٠) و (٧٧٢٤).

الجائر، والحثّ على الرفق بالرعية، والنهي عن إدخال المشقة عليهم، والدارمي ٢/٤/٢ في الرقاق: باب في العدل بين الرعية، والطبراني في «الكبير» ٢٠/(٤٤٩) (٤٥٥) (٤٥٦) (٤٥١) (٤٥٩) (٤٥٩) (٤٥٩) (٤٧٤) (٤٧١) (٤٧١) (٤٧٢) (٤٧٢) (٤٧٢) (٤٧١) (٤٧١) (٤٧١) (٤٧١) (٤٧١) (٤٧١) في الجهاد: باب في الإمارة، والحاكم الكبير في «الكني»، وابن عساكر بلفظ آخر، والخطيب ٣٧٩/٣.

وقال ﷺ: «اللَّهُمَّ مَن وَلِيَ منْ أَمْرِ هـذه الأَمةِ شيئًا، فرَفَقَ بِهـا؛ فارفُقْ بِهِ. ومَنْ شَقَّ عليها فاشققْ عليه»(١). رواه مسلم.

وقال ﷺ: «سيكونُ أمراءُ فسقة جورة، فمن صدَّقهم بكذِبهم، وأعانَهم على ظُلمِهم؛ فليس منِّي ولستُ منه، ولن يَرِدَ عليَّ الحوضَ»(٢).

1\_ب: عليه الصلاة والسلام.

2 ـ صلى الله عليه وسلم، من آ.

= ومن حديث ابن عباس: أخرجه البزار انظر «مجمع الزوائد» ٢٠٨/٥، والطبراني في «الكبير» (١٢١٦٦)، وفي «الأوسط» من طريقين، والحاكم ١٠٣/٤ في الأحكام.

ومن حديث ثوبان أخرجه: الطبراني في «الأوسط»، وأبو نعيم في «الحلية» /٦ / ١١٨.

ومن حديث بريدة أخرجه: البزار (١٦٤١) في الإمارة: باب في أحوال الأمراء في الأخرة، والطبراني في «الأوسط».

ومن حديث أبي الدرداء أخرجه: الطبراني في «الأوسط»، وابن عساكر في «تاريخه»، وأخرجه الحاكم في «الكني» عن كعب بن عجرة، وابن عساكر عن عمرو بن مرة الجهني، وانظر «كنز العمال» ٢٤/٦، ٣٢، ٣٣.

- (١) أخرجه من طرق عن عائشة: أحمد ٦٢/٦، ٩٣، ٢٥٧، ٢٥٨، ٢٦٠، ومسلم (١٨٢٨) في الإمارة: باب فضيلة الإمام العادل.
- (٢) أخرجه من حديث حذيفة: أحمد ٣٨٤/٥، والبزار (١٦٠٦) و (١٦٠٧) في الإمارة: باب الدخول على أهل العلم، والطبراني في «الكبير» (٣٠٢٠)، و«الأوسط»، وسعيد بن منصور، وسمويه قال في «مجمع الزوائد» ٢٤٨/٥ أحد أسانيد البزار رجاله رجال الصحيح، ورجال أحمد كذلك.

وأخرجه من حديث كعب بن عجرة: أحمد ٤ /٢٤٣، والبيهقي ١٦٥/٨.

ومن حديث جابر: أخرجه أحمد ٣٩٩/٣، والبزار (١٦٠٩) في الإمارة، وقال الهيثمي في «المجمع» ٢٤٧/٥: ورجالهما رجال الصحيح، والحاكم ٢٢٢/٤ وصححه، ووافقه المذهبي.

وقال ﷺ: «مَا من قوم يُعملُ فيهم بالمعاصِي هُم أعـزُ وأكثرُ ممن يعمله، ثم لم يغيروا إلا عَمَّهمُ اللَّهُ بعقابِ» (١).

1 ـ ب: عليه الصلاة والسلام.

= ومن حديث خباب أخرجه أحمد ١١١/٥ و ٣٩٥/، وأورده في «المجمع» م ٢٤٨/٥ و ٢٤٨، وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح خلا عبد الله بن خباب وهو ثقة.

ومن حديث ابن عمر: أخرجه أحمد ٢/٩٥، و البزار (١٦٠٨) في الإمارة، قال في «المجمع» ٢٤٧/٥: وفيه إسراهيم بن قعيس ضعفه أسو حاتم ووثقه ابن حبان، وبقية رجاله رجال الصحبح.

ومن حديث أبي سعيد الخدري: رواه أحمد ٩٢/٣٥، وأبو يعلى كما قال الهيثمي في «المجمع» ٢٤٦/٥: وفيه سليمان بن أبي سليمان القرشي، ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح.

ومن حديث النعمان بن بشير: أخرجه أحمد ٢٦٧/٤ ـ ٢٦٨، وفيه راوٍ لم يسم وبقية رجاله رجال الصحيح كما في «المجمع» ٢٤٧/٥.

(۱) أخرجه من حديث جرير: أحمد ٣٦٢، ٣٦٣، ٣٦٤، ٣٦٦، وأبسو داود (٣٣٩) في الفتن: (٤٣٣٩) في الملاحم: باب الأمر والنهي، وابن ماجه (٤٠٠٩) في الفتن: باب الأمر بالمعروف، والطبراني في «الكبير» (٢٣٧٩)و(٢٣٨٠) و (٢٣٨١) و (٢٣٨٠) و (٢٣٨٠)، وابن حبان (٣٠٠) و (٣٠٢) في البر والإحسان: باب الصدق، والبيهقي ١٩١/١٠.

ومن حديث أبي بكر أخرجه: أحمد ١/ ٢و ٥و ٧ و ٩، والترمذي (٣٠٥٧) في التفسير: باب (٦) وقال: هذا حديث حسن صحيح، وأبو داود (٤٣٣٨) في المقسر: باب الأمر والنهي، وابن ماجه (٤٠٠٥) في الفتن: باب الأمر بالمعروف، والحميدي (٣)، والطبري ٧/٨٩ ـ ٩٩، وابن حبان (٣٠٤) و (٣٠٨٠)، والبيهقي ١/١٠، والطبراني (٢٨٧٧) و (١٢٨٧٧)

ومن حديث ابن مسعود أخرجه: الطبراني (١٠٥١٢)، وأبو نعيم في «الحلية» =

وروى أبو عبيدة بن عبدالله بن مسعود، عن أبيه قال: قال رسول الله على: «والَّذي نفسي بيدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بالمعروفِ، ولتنهوُنَّ عن المنكرِ، ولتأخُذُن على يد المسيءِ، ولَتَأْطِرُنَّهُ على الحقِّ أطراً أو ليضربَنَّ اللَّهُ بقلوبِ بعضِكم على بعض ، ثم يلعنكم كما لعنهم - يعني إسرائيل - على لسان داود وعيسى ابن مريم»(١).

وعن أغلب بن تميم، حدثنا المعلى بن زياد، عن معاوية بن قرق، عن معقل بن يسار، عن النّبي على قال: «صنفان من أمّتي لا تنالهما شفاعَتي: سلطانٌ ظَلُومٌ غشومٌ، وغالٍ في الدّين، يشهد عليهم ويتبرأ منهم». أغلب ضعيف، وقد وواه ابن المبارك فقال: حدثنا منيع، حدثني معاوية بن قرّة، بنحوه، ومنيع: لا يدرى من هو(٢).

1 ـ ب: رضى الله عنه وعن أبيه.

2\_ب: ولتأطر قلبه على الخواطر.

3 ـ آ: يلعنهم.

4 عن؛ زيادة يقتضيها السياق، وفي ب:

وبالإسناد عن النبي .

5 ليس في ب.
 6 من هنا إلى قوله: عن عطية، من آ،
 وفي ب: وعن أبي سعيد.

<sup>=</sup> ومن حديث حذيفة أخرجه: الترمذي (٢١٦٩) في الفتن: باب ما جاء في الأمر بالمعروف، وقال: حسن صحيح.

<sup>(</sup>۱) أخرجه من حديث ابن مسعود: الترمذي (۳۰٤۷) في التفسير: باب ومن سورة المائدة، وقال: حسن غريب، وأبو داود (۳۳۲۱) و (۶۳۳۷) في الملاحم: باب الأمر والنهي، والترمذي (۳۰٤۸) في التفسير، وابن ماجه (۳۰۰۱) في الفتن مرسلا، وله شاهد من حديث أبي هريرة عند البزار (۳۳۰۷) مختصراً، وفيه حبان بن علي وهو متروك كما في «المجمع» ۲۲۲۲، وزاد نسبته إلى الطبراني في «الأوسط».

<sup>(</sup>٢) أخرجه من حديث معقل بن يسار الطبراني في «الكبير» ٢٠/(٤٩٥) من طريق أغلب، عن معلى، عن معاوية، عنه، و (٤٩٦) من طريق ابن المبارك، عن

وقال محمد بن جُحَادة، عن عطية، عن أبي سعيد الخدري أ مرفوعاً: «أشدُّ الناس عذاباً يوم القيامةِ إمامٌ جائر»(١).

1 ـ ليست في ب.

= منيع، عن معاوية، عنه، وابن أبي عاصم في «السنة» (٣٥) و (٤١)، وقال محققه: حديث صحيح، وإسناده ضعيف، وأورده الهيثمي في «المجمع» ٥/ ٢٣٥ - ٢٣٦ ولفظ الثاني: «رجلان...» بنحوه، وقال: رواه الطبراني بإسنادين في أحدهما منيع، قال ابن عدي: له أفراد وأرجو أنه لا بأس به، وبقية رجال الأول ثقات، وزاد نسبته في «كنز العمال» (١٤٧٠٩) للشيرازي في «الألقاب».

ومن حديث أبي أمامة أخرجه الطبراني في «الكبير» (٨٠٧٩)، و «الأوسط» (٢٢٠) «مجمع البحرين»، وفي «مجمع الزوائد» ٢٣٥/٥، وقال: ورجاله رجال الصحيح خلا مؤمل بن إهاب وهو ثقة. ونسبه أيضاً «للصغير» ولم نجده، زاد في تخريجه محقق «الكبير» إلى الجرجاني في «الفوائد» ١/١١٢، والكلاباذي في «مفتاح المعاني» ٢/٣٦٠، والحربي في «الغريب» ٥/١٢٠٠.

وأما أغلب بن تميم بن النعمان فليس بشيء، نقله ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٣٤٩/١ عن ابن معين.

(۱) أخرجه من حديث أبي سعيد الطبراني في «الصغير» (٦٦٣)، وقال: لم يروه عن ابن جحادة إلا أبو حفص، وأبو نعيم في «الحلية» ١١٤/١، وقال: لم يروه عن محمد إلا أبو حفص، وعنه شريح، والطبراني في «الكبير»، و «الأوسط»، وأبو يعلى، كما قاله الهيثمي في «المجمع» ١٩٧/٥ و ٢٣٦ وفيها عطية وهو ضعيف.

ومن حديث ابن مسعود الطبراني في «الكبير» (١٠٥١٥)، ولفظه: «إن أشد أهل النار عـذاباً يـوم القيامة من قتل نبياً أو قتله نبيًّ وإمام جائر...» قال الهيثمي ٢٣٦/٥: في الصحيح بعضه، وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس، وبقية رجاله ثقات، وأحمد ٢٧٧/١ مطولاً، والبزار (١٦٠٣) وفيهما: «إمام ضلالة» بدل «جائر».

وعن النّبي على قال: «أيها النّاس: مُروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا الله فلا يستجيبُ لكم، وقبل أن تستغفروه فلا يغفرُ لكم، إن الأحبار من اليهود، والرهبان من النصارى لما تركوا الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر لعنهمُ اللّهُ على لسان أنبيائهم ثم عمّهم بالبّلاء» (١).

وقال ﷺ: «من أحْدثَ في أمرنا ما ليسَ فيهِ فَهُوَ رَدٌّ»<sup>(٢)</sup>.

1\_ب: عليه الصلاة والسلام.

ومن حديث عائشة ابن ماجه (٤٠٠٤) في الفتن: باب الأمر بالمعروف مختصراً.

(۲) أخرجه من حديث عائشة أحمد ٢/٣٧ نحوه و ٢٤٠ و ٢٧٠، وأبويعلى ٨/٠٧، والطيالسي (١٤٢١) نحوه، والبخاري (٢٦٩٧) في الصلح: باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، وعلقه (٢١٤٦) في البيوع: باب النجش، و٣١٧/١٣ في الاعتصام، باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم...، وفي «خلق أفعال العباد» ص ٤٣، ومسلم (١٧١٨) (١٧) و (١٨) في الأقضية: باب نقض الأحكام الباطلة، وأبو عوانة ١٨/٤ - ١٩، وأبو داود (٢٠٤) في السنة: باب في لزوم السنة، وابن ماجه (١٤) في المقدمة: باب تعظيم حديث رسول الله على في الله والتعليظ على من عارضه، والدارقطني ٤/٢٤ و ٢٥٠، والقضاعي في «السنن الكبرى» ١١٩/١ و ١٥٠ و ٢٥٠، والقضاعي في «مسند الشهاب» (٣٥٩) و (٣٦٠) و (٣٦١)، وابن أبي عاصم والبغوي في «شرح السنة» (٢٠١) في الإيمان: باب رد البدع والأهواء.

<sup>(</sup>۱) أخرجه من حديث عبد الله بن عمر أبو نعيم في «الحلية» ٢٨٧/٨، وأورده في «كنز العمال» (٢٥٧٢)، والمنذري في «الترغيب» ٢٣٠/٣ - ٢٣١ ونسبه للأصبهاني بصيغة التمريض بقوله: وروي، والهيئمي في «المجمع» ٢٦٦/٧ وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه من لم أعرفهم.

وقال: «مَنْ أَحدَثَ حَدَثاً أَو آوى مُحدِثاً فعليهِ لعنةُ اللَّهِ والملائكةِ والنَّاسِ أَجمعين، لا يقْبَلُ اللَّهُ مِنهُ صَرْفاً ولا عَدْلاً ا (١).

وقال ﷺ: «مَنْ لا يَرحمُ لا يُرحم» <sup>(٢)</sup>.

اـ آ: لا يقبل منه صرف ولا عدل.

2\_ب: عليه الصلاة والسلام.

(۱) أخرجه عن علي رضي الله عنه: أحمد ١/١٨، ١٠٨، ١١٨، ١١٦، ١٢٦، ١٢٦ المدينة: باب حرم المدينة، و (١٥٧، والبخاري (١٨٧٠) مطولاً في فضائل المدينة: باب حرم المدينة، و (٣١٧٣) في الجزية: باب ذمة المسلمين وجوارهم، و (٣١٧٩) في الجزية: باب إثم من عاهد ثم غدر، و (١٠٥٥) في الفرائض: باب إثم من تبرأ من مواليه، ومسلم (١٣٧٠) في الحج: باب فضل المدينة، و (١٩٧٨) (٤٤) و (٤٥) في الأضاحي: باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله مختصراً، وأبو داود (٢٠٣٤) في المناسك: باب تحريم المدينة، و (٤٥٣٠) في الديات: باب إيقاد المسلم بالكافر، والترمذي المدينة، و (٤٥٣٠) في الولاء والهبة: باب ما جاء فيمن تولى غير مواليه، والنسائي (٤٤٢٢) في الضحايا: باب من ذبح لغير الله عز وجلً.

ومن حديث أنس أخرجه أحمد ٢٣٨/٣، ٢٤٢، والبخاري (١٨٦٧) في فضائل المدينة: باب حرم المدينة، و (٧٣٠٦) في الاعتصام: باب إثم من آوى محدثاً، ومسلم (١٣٦٦) في الحج: باب فضل المدينة.

ومن حــديث أبي هــريـــرة أخــرجـــه أحمـــد ٣٩٨/٢ و ٤٥٠ و ٥٢٦، ومسلم (١٣٧١) في الحج: باب فضل المدينة.

ومن حديث ثوبان أخرجه البزار (٣٣٢٤) في الفتن: باب خالقوا الناس بأخلاقهم، وقال الهيثمي ٢٨٣/٧: وفيه يزيد بن ربيعة وهو متروك قال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به.

(٢) أخرجه من حديث أبي هريرة:أحمد ٢٢٨/، ٢٤١، ٢٦٩، ٥١٤، والبخاري (٢٩) في الأدب: باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، ومسلم (٢٣١٨) في الفضائل: باب رحمته على بالصبيان والعيال، وتواضعه وفضل ذلك، وأبو داود (٥٢١٨) في الأدب: باب قبلة الرجل ولده. والترمذي (١٩١١) في البر

وقال: «لا يرَحمُ اللَّهُ مَنْ لا يَرْحم النَّاسَ»(١).

2\_آ: أمر.

1\_ب: عليه الصلاة والسلام

= والصلة: باب (١٢) في رحمة الولد، وقال: وفي الباب عن أنس وعائشة، وهذا حديث حسن صحيح.

ومن حديث جرير بن عبد الله أخرجه: أحمد ٣٦٠، ٣٦٠، ٣٦٥ مطولاً و ٣٦٦ نحوه، والبخاري (٢٠١٣) في الأدب: باب رحمة الناس والبهائم، ومسلم (٢٣١٩) (٢٦) في الفضائل: باب (١٥) رحمته على والبيهقي في «السنن» ١٦١/٨ في قتال أهل البغي و ٤١/٩ في السير من طريقين.

ومن حديث ابن عمر أخرجه البزار (١٩٥٢) في البر والصلة: باب من لا يرحم لا يُرحم، وفيه عطية وقد وثق على ضعفه وبقية رجاله رجال الصحيح. انظر «المجمع» ١٨٧/٨، ونسبه للطبراني.

ومن حديث عمران بن حصين أخرجه البزار (١٩٥٣) وقال الهيشمي ١٨٧/٨: وفيه من لم أعرفه. ومن قول عمر أخرجه ابن خزيمة كما في «الكنز» (٥٩٨٦)، وانظر «المجمع» ١٨٧/٨.

(۱) أخرجه من حديث جرير بن عبد الله أحمد ٢٥٨/٤، والبخاري (٧٣٧٦) في التوحيد: باب قول الله تعالى: ﴿قل ادعوا الله...﴾، ومسلم (٢٣١٩) في الفضائل: باب رحمته ﷺ الصبيان والعيال وتواضعه في ذلك، والترمذي (٢٩٢٢) نحوه في البروالصلة: باب (١٦) في رحمة المسلمين.

ومن حديث أبي سعيد أخرجه أحمد ٣/٥٠، والترمذي (٢٣٨١) في الزهد: باب (٤٨) ما جاء في الرياء والسمعة، وقال: هذا حديث حسن صحيح من هذا الوجه، وفي الباب عن جندب، وعبد الله بن عمرو.

ومن حديث ابن مسعود أخرجه الطبراني في «الأوسط» وإسناده حسن كما في «مجمع الزوائد» ١٨٧/٨.

(٢) أخرجه من حديث معقل بن يسار أحمد ٢٧/٥ نحوه، والبخاري (٢١٥٠) في الأحكام: باب من استرعي رعية فلم ينصح، ومسلم (١٤٢) (٢٢٩) في

وعنه ﷺ قال: «مَنْ ولاهُ اللَّهُ شيئًا من أمورِ المسلمينَ فاحتجبَ دونَ حاجتهم وخَلَّتِهم وفقرهم احتجبَ اللَّهُ دون حاجته وخَلَّتِه وفقره يومَ القيامة»(١). رواه أبو داود والترمذي.

وقال ﷺ: «الإمامُ العادلُ يُظِلُّهُ اللَّهُ في ظِلَّه» (٢٠).

3 ـ دون حاجتهم، مكررة في ب.

1 ـ ب: عليه الصلاة والسلام.2 ـ ليست في ب.

= الإيمان: باب (٦٣) استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار و٣/ ١٤٦٠ في الإمارة: باب (٥) فضيلة الإمام العادل، وعقوبة الجائر.

(۱) أخرجه من حديث أبي مريم الأزدي عمرو بن مرة الجهني ابن سعد في «طبقاته» ۲۷/۷۷، وأبو داود (۲۹٤۸) في الخراج والإمارة والفيء: باب في غلول الصدقة، والترمذي (۱۳۳۲) و (۱۳۳۳) في الأحكام: باب ما جاء في إمام الرعية، والحاكم في «المستدرك» ٤٩٣٤ - ٤٤ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه وإسناده شامي ووافقه الذهبي، وله شاهد عنده أيضاً ٤/٤ صحيح، والبيهقي في «السنن» ١١/١٠ في آداب القاضي: باب ما يستحب للقاضي من أن يقضي في موضع بارز للناس لا يكون دونه حجاب، والبغوي في «شرح السنة» ١١/٧٠ - ٧١ في الإمارة: باب ما على الولاة من التيسير ووعيد من غش الرعية، وانظر «كنز العمال» (١٤٧٣٩) و (١٤٧٤٠) وزاد نسبته للطبراني وابن قانع، و (١٤٧٤٠) بألفاظ متقاربة، ونسبه لأبي سعيد النقاش في «القضاة» و (١٤٧٤٠) نحوه عن أبي الشماخ عن ابن عم له من الصحابة.

ومن حديث معاذ بن جبل نحوه عند أحمد ٢٣٨/٥، ٢٣٩، والطبراني في «الكبير» ١٥٢/٢١ (٣١٦). وذكره الهيثمي في «المجمع» ٢١٠/٥ وقال: رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات.

(٢) قطعة من حديث، أخرجه من حديث أبي هريرة مالك ٩٥٢/٢ في الشعر: باب (٥) ما جاء في المتحابين في الله، وأحمد ٢ / ٣٩٩، والسطيالسي (٦٤٤١)، والبخاري (٦٦٠) في الأذان: باب من جلس في المسجد، و (٦٤٢١) في الزكاة: باب الصدقة باليمين، و(٦٤٧٩) في الرقاق: باب البكاء من خشية الله عزوجل، و (٦٨٠٦) في الحدود: باب فضل من ترك الفواحش، ومسلم

وقال: «المُقْسِطُونَ على مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، الَّذِينَ يَعْدِلُونَ في حكمِهم وأهليهم وما وُلُوا»(١).

وقال: «شرارُ أئمتكُم ألَّذين تُبغِضُونَهمْ ويُبغِضُونَكُمْ، وتَلعنُونهمْ ويَبغِضُونَكمْ، وتَلعنُونهمْ ويَلعنونَكم»، قالوا: يا رسول الله، أفلا ننابذُهم؟ قال: «لا، مَا أَقَامُوا فيكمُ الصَّلاةَ»(٢). رواهما مسلم.

1\_ب: أمتكم.

<sup>= (</sup>١٠٣١) (٩٦) في الزكاة: باب فضل إخفاء الصدقة، والترمذي (٢٣٩١) في الزهد: باب ما جاء في الحب في الله، وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي ٢٢٢/٨ - ٢٢٣ (٥٣٨٠) في آداب القضاة: باب الإمام العادل، وابن خزيمة (٣٥٨)، وابن حبان (٤٤٨٦)، والبيهقي ١٩٠/٤ و ١٦٢/٨، وفي «الأسماء والصفات» ص ٣٧١، وكذا مثله من حديث أبي سعيد.

<sup>(</sup>۱) أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: أحمد ٢١٨٥ و ١٦٠ و ٢٠٣ و ٢٠٣ ، ومسلم (١٨٢٧) في الإمارة: باب فضيلة الإمام العادل... والحميدي (٨٨٥)، والنسائي ٢٢١/٨ ـ ٢٢٢ (٥٣٧٩) في آداب القضاة: باب فضل الحاكم العادل في حكمه، وفي «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» ٢/٠٣، وابن حبان (٤٤٨٤) (٤٤٨٥) في السير: باب وصف الأئمة في القيامة إذا كانوا عدولاً في الدنيا، والبيهقي في «السنن» ١٠/٨٠ ـ ٨٨، وفي «الأسماء والصفات» ص ٣٢٤، والأجري في «الشريعة» ص ٣٢٢، والبغوي في «شرح السنة» (٢٤٧٠) في الإيمان: باب ثواب من عدل من والبغوي في «المستدرك» ٤/٨٨ وقال: هذا حديث صحيح على شرط المسيخين، وقال الذهبي: قد أخرجاه، ونسبه في «كنز العمال» (١٤٦١٩) إلى الشيخين، وقال الذهبي: قد أخرجاه، ونسبه في «كنز العمال» (١٤٦١٩) إلى أبي سعيد النقاش في «القضاة».

<sup>(</sup>٢) أخرجه من حديث عوف بن مالك الأشجعي: أحمد ٢٤/٦ و ٢٨، ومسلم (٢) أخرجه من حديث عوف بن مالك الأشجعي: أحمد ٢٤/٦ و ٢٨، ومسلم (١٨٥٥) في الإمارة: باب في الطاعة ولزوم الجماعة، وابن حبان (٤٥٨٩) في السير: باب طاعة الأئمة، وابن أبي عاصم في «السنة» (١٠٧١) و (١٠٧١)، والبيهقي ١٥٨/٨ من طريقين.

وقال عليه الصَّلاة والسَّلام: «إنَّ اللَّهَ ليُملي للظَّالم حتَّى إذا أخَــذَه لمْ يُفلتْه»، ثم القرأ: ﴿وكَذَلِكَ أَخْــذُ رَبِّكَ إذا أخــذَ القُرىٰ وهِيَ ظَــالِمَةُ إنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ﴾ [هود: ١٠٢](١). متفق عليه.

وقال ﷺ لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: «إيَّاكَ وكرائمَ أموالهم، واتَّقِ دَعْوةَ المظلوم فإنَّهُ ليسَ بينَها وبينَ الله حِجَابٌ» (٢). متفق عليه.

1 ـ من آ. 2 ـ ب: عليه الصلاة والسلام.

(۱) أخرجه من حديث أبي موسى الأشعري: البخاري (٢٥٨٦) في التفسير: باب فوكذلك أحذ ربك . . . . . . . ومسلم (٢٥٨٣) في البر والصلة والآداب: باب تحريم الظلم، والترمذي (٣١١٠) في تفسير القرآن: باب ومن سورة هود وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، والنسائي في التفسير من «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» ٢٦/٦، وابن ماجه (٢٠١٨) في الفتن: باب العقوبات، والطبري في «التفسير» تحقيق شاكر (١٨٥٥٩)، والبيهقي في «السنن الكبرى» ٢٤/٦، و «الأسماء والصفات» ص ٨٦، وابن حبان «السنن الكبرى» والبغوي في «شرح السنة» (٢١٦٤) و «معالم التنزيل» ٢/١٠٠، وأورده السيوطي في «الدر المنشور» ٣٤٩/٣ وزاد نسبته إلى ابن المنذر، وابن أبي حاتم، وأبي الشيخ، وابن مردويه.

(٢) قطعة من حديث أخرجه عن ابن عباس: أحمد ١ / ٢٣٣ ، والبخاري (١٤٥٨) في الزكاة: باب (٤١) لا تؤخذ كراثم أموال الناس، و (١٤٩٦) في الزكاة: باب (٦٣) أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا، و (٤٣٤٧) في المغازي: باب (٦٠) بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع، و (٧٣٧٧) في التوحيد: باب ما جاء في دعاء النبي هي أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى، ومسلم (١٩) في الإيمان: باب (٧) الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، وابن أبي شيبة ١١٤٣، وأبو داود (١٥٨٤) في الزكاة: باب في زكاة السائمة، والترمذي (٦٢٥) في الزكاة: باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة، والنسائي (٢٥٢٢) في الزكاة: باب إخراج الزكاة من

وقال: «إنَّ شَرَّ الرِّعاءِ الحُطَمَةُ»(١). متفق عليه.

وقال ﷺ: «تُلاثَةٌ لا يُكلِمُهُمُ اللَّهُ...» فذكر منهم «الملك الكذَّاب» (٢).

قال الله تعالى: ﴿ تِلْكَ الدَّارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذِينَ لَا يُريدُونَ عُلُوّاً في الأرْضِ ولا فَسَاداً والعاقِبَةُ للمتّقينَ﴾ [القصص: ٨٣].

وقال<sup>2</sup> النَّبِيُّ ﷺ: «إنكُم تحرِصونَ على الإمارةِ، وستكونُ نَدامـةً<sup>3</sup> يوم القيامة» (٣) رواه البخاري.

1\_ب: عليه الصلاة والسلام.

2\_ب: قال.

3 وإنها حسرة وندامة،والمثبت من هامشها و آ.

- الد إلى بلد، وابن ماجه (١٧٨٣) في الـزكاة: باب فرض الـزكاة، والـدارمي ١٧٩/ و ٣٨٤ في الـزكاة: بـاب في فضل الـزكاة، والبيهقي في «السنن الكبرى» ١٠١/ و ٧/٨، وابن منده في «الإيمان» (١١٦) و (١١٧) و(٢١٣) و وابن حبـان (١٥٦)، والبغـوي في «شـرح السنة» (١٥٥٧)، والـدارقـطني ١٣٦/٢، والـطبراني في «الكبير» (١٢٢٠٧) و (١٢٤٠٨) من طرق بـألفـاظ متقاربة.
- (۱) أخرجه من حديث عائد بن عمرو: أحمد ٦٤/٥، ومسلم (١٨٣٠) في الإمارة: باب (٥) فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر، والحث على الرفق بالرعية، والنهي عن إدخال المشقة عليهم، والحطمة: الذي يظلم الناس ولا يرحمهم.
  - (۲) تقدم تخریجه ص ۸۱ تعلیق (۳).
- (٣) أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد ٢ / ٤٤٨ و ٤٧٦ ، وعلقه البخاري (٨١٤٨) في الأحكام: باب (٧) ما يكره من الحرص على الإمارة، والنسائي (٢١١١) في البيعة: باب (٣٩) ما يكره من الحرص على الإمارة، و (٥٣٨٥) في آداب القضاة: باب (٥) النهي عن مسألة الإمارة، وفي «الكبرى» كما في «التحفق» ٤٨٧/٩ في السير، و ٢ / ٢٨٨ ، والبيهقي في «السنن» ٣ / ٢٩٨ و

1\_ سقط هذا الحديث من س.

2-ب: عليه السلام.

= ١٠/٩٥، والبغــوي في «شـرح السنــة» (٢٤٦٥)، وابن حبــان (٤٤٨٢) في السير: ذكر ما يكون متعقب الإمارة في القيامة إذا حرص عليها في الدنيا.

- (۱) أخرجه من حديث أبي موسى البخاري (٧١٤٩) في الأحكام: باب ما يكره من الحرص على الإمارة، ومسلم ١٤٥٦/٣ (١٧٣٣) (١٤) في الإمارة: باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها، وابن حبان (٤٤٨١) في السير: ذكر الزجر عن سؤال المرء الإمارة، والبيهقي ١٠٠/١٠، والبغوي في «شرح السنة» (٢٤٦٦) في الإمارة والقضاء: باب كراهية طلب الإمارة والعمل به.
- (۲) أخرجه من حديث جابر عبد الرزاق في «المصنف» (۲۰۷۱۹)، وأحمد ٣/٢/٣ و ٣٩٩، والحاكم في «المستدرك» ٣/ ٤٨٠ و ٤٢٢/٤ وصححه، ووافقه الذهبي، وإبن حبان (۱۷۲۳) في كتاب الصلاة: باب فضل الصلوات الخمس، و (٤٥١٤) في السير: في ذكر تعوذ المصطفى على من إمارة الصبيان، وأبو نعيم في «الحلية» ٤٧/٨ و ٢٥٢ مختصراً، وأورده في «كنز العمال» (١٤٨٩) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد، والدارمي، وابن زنجويه، وأبي يعلى، والطبراني، وابن جرير، والبيهقي في «الشعب».

ومن حديث كعب بن عجرة أخرجه النسائي (٢٠٧٥) في البيعة: ذكر الوعيد لمن أعان أميراً على الظلم، والترمذي (٢٢٥٩) في الفتن: باب (٧٢) مطولاً وقال: هذا حديث صحيح غريب لا نعرف من حديث مسعر إلا من هذا الوجه... قال: وفي الباب عن حذيفة، والطبراني في «الصغير» (٦٢٥) وقال: لم يروه عن أبي اسحاق إلا عقيل تفرد به إبراهيم بن طهمان.

وقال ﷺ: «ثلاثُ دَعَواتٍ مُستجاباتٍ لا شَكَّ فيهِنَّ: دعــوةُ المظلوم²، ودعوةُ المسافرِ، ودعوةُ الوالدِ على ولده»(١). سنده قوي.

| والسلام. | الصلاة | عليه | ـ ب: | 1 |
|----------|--------|------|------|---|

2\_ دعوة المظلوم، سقطت من ب.

<sup>(</sup>۱) أخرجه من حديث أبي هريرة أحمد ٢ /٢٥٨ و ٤٧٨ و ٥١٧ و ٥٢٥، والبخاري في «الأدب المفرد» باب دعوة الوالدين (٣٢)، وأبو داود (١٥٣٦) في البر والصلة: في الصلاة: باب الدعاء بظهر الغيب، والترمذي (١٩٠٥) في البر والصلة: باب ما جاء في دعوة الوالدين، وابن ماجه (٣٨٦٢) في الدعاء: باب (١١) دعوة الوالد ودعوة المظلوم.

#### الكبيرة الرابعة عشر

## شرب الخمر وإن لم يسكر منه

قال الله تعالى: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمِنَافِعُ للنَّاسِ وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعهما ﴾ الآية [البقرة: ٢١٩]. وقال تعالى 2: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّما الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَملِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ... ﴾ الآيتان 3 [المائدة: ٩٠ - ٩١].

وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزل تحريم الخمر مشى الصحابة بعضهم إلى بعض وقالوا: حرمت الخمر وجعلت عدلاً للشرك(١). وذهب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الى أن الخمر أكبر الكبائر. وهي بلا ريب أم الخبائث، وقد لعن شاربها في غير ما حديث(١).

4\_رضى الله عنهما، من ب.

5 ـ سقطت من آ .

1\_من آ، ومن قوله: ومنافع إلى آخر الأية،من ب.

2 ـ من آ.

3\_ب: الأيتين وفي آ: الأيات،

وقوله: لعلكم تفلحون، من ب.

(١) كما في حديث «مدمن الخمر كعابد وثن» وسيأتي.

«لعنت الخمرة على عشرة وجوه، لعنت الخمر بعينها، وشاربها، وساقيها،

<sup>(</sup>٢) أخرج أحمد في «مسنده» ٢/٢٥، ٧١، ٩٧، وابن ماجه (٣٣٨٠) ولفظه:

وقال ﷺ: «مَنْ شربَ الخمرَ فاجلدُوه، فإنْ عادَ فاجلدوه²، فإنْ شربَها فاجلدوه، فإنْ شربَها الرَّابعة فاقتلُوهُ»(١). صحيح³.

وعن عمرو بن الحارث، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو<sup>4</sup>، عن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ تَرَكَ الصَّلاةَ سُكْراً مرَّةً واحدةً فكأنما كانت له الدُّنيا وما عليها فَسُلِبَها، ومَنْ تـركَ الصَّلاةَ أربعَ مَرَّاتٍ سُكْراً كانَ حقّاً على الله أن يسقيه من طينة الخبال». قيل أ: يا رسول الله، وما طِينَة الحَبَال ؟ قال: «عُصَارَةُ أهل ِ جَهَنَّمَ» (٢). سنده صحيح.

وعن 8 جابر رضي الله عنه 9 ، عن النّبيّ على الله عهداً لمنْ يشرَبُ المسكرَ أنْ يسقيَهُ منْ طِينةِ الخَبَالِ». قيل: وما طِينةُ

5\_من هنا إلى قوله: مرات سكراً، من آ.

1\_ب: عليه الصلاة والسلام.

6 ـ من آ.

2\_فإن عاد فاجلدوه، ساقطة من آ، ومكررة في ب.

٠- س . 7 ـ ب: قالوا.

3 ـ من آ.

8 ـ ب: عن.

4 ـ آ: وقال عبد الله بن عمرو،

9 \_ رضى الله عنه، من ب.

وفي ب: ابن عمر، غلط.

<sup>=</sup> وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها» من حديث ابن عمر.

<sup>(</sup>۱) أخرجه من حديث معاوية أبو داود (٤٤٨٢)، والترمذي (١٤٤٤)، وابن ماجه (٢٥٧٣)، وابن حبان (٢٥٧٣)، والحاكم ٢٩٧٢/، والبيهقي ٣١٣/٨ - ٣١٤ وفي الباب عن عدة من الصحابة انظر «المستدرك» ٢٧١/٤ - ٣٧٣، والبيهقي ٣١٣/٨ - ٣١٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ١٧٨/٢، والحاكم ١٤٦/٤ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه قال الذهبي: سمعه ابن وهب عنه وهو غريب جداً، والبيهقي في «السنن» ٢٨٧/٨.

الخَبَالِ؟ قال: «عَرَقُ أهلِ النَّارِ»، أو قال: «عُصَارةُ أهلِ النار»(١). أخرجه مسلم.

وقال عليه الصَّلاةُ والسَّلام: «مَنْ شربَ الخمرَ في الدُّنيا حُرمها في الأخرة» (٢) متفق عليه.

وعنه ﷺ قال: «مُدمِنُ 4 الخمر 5 إنْ ماتَ لَقِيَ الله كَعَابِدِ وَثَنِ » (٣) رواه أحمد في «مسنده».

1-ب: و.

2\_ب: رواه.

اه .

3\_ب: عليه الصلاة والسلام.

4 ـ ب: من شرب.

5 ـ في آ زيادة: كعابد وثن.

- (۱) أخرجه أحمد ۱٦١/٣، ومسلم (٢٠٠٢) (٧٢) في الأشربة: باب بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حرام.
- (٢) أخرجه البخاري (٥٧٥) في الأشربة، ومسلم (٢٠٠٣) (٧٦) من حديث ابن عمر، ونحوه عند أحمد ٢ / ٢٢، ٢٨ ولفظه: «من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب»، وابن ماجه (٣٣٧٤) من حديث أبي هريرة.
- (٣) أخرجه أحمد (٢٤٥٣) من حديث ابن عباس، قال العلامة أحمد شاكر: إسناده ضعيف لجهالة من حدث ابن المنكدر، وقال الهيشمي في «مجمع الزوائد» ٥/٤٧: رواه أحمد والبزار والطبراني، ورجال أحمد رجال الصحيح إلا أن ابن المنكدر قال: حدثت عن ابن عباس، وفي إسناد الطبراني يزيد بن أبي فاختة ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات، والبخاري في «التاريخ الكبير» ١/١٢٩ في ترجمة محمد بن عبد الله.

وأخرجه من حديث أبي هريرة : ابن ماجه (٣٣٧٥) في الأطعمة: باب مدمن الخمر، ولفظه: «مدمن الخمر كعابد وثن»، قال في «الزوائد» محمد بن سليمان ضعفه النسائي وابن عدي. وقوّاه ابن حبان، وقال أبوحاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به، وباقي رجال الإسناد ثقات.

#### الكبيرة الخامسة عشر

### الكبر والفخر والخيلاء والعجب والتيه

قَـالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَقَـالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُـذْتُ بِسَرَبِي وَرَبِّكُم مِنْ كُـلِّ مُتَكِّبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَومِ الحِسَابِ﴾ [المؤمن: ٢٧].

وقال تعالى: ﴿إِنَّه لا يُحِبُّ المسْتَكْبِرِينَ ٢٤ [النحل: ٢٣].

وقال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ في آياتِ الله بِغَيـرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُم إِنْ في صُدورِهِمْ إلا كِبرُ ما هُم بِبالِغِيهِ فاستعذ بالله ﴾ [المؤمن: ٥٦].

وقال النبي ﷺ: «لا يدخل الجنة أحدُ في قلبه مثقَالُ ذرةٍ مِنْ كَبْر »(١) رواه مسلم.

وقال ﷺ: «بينما رجلٌ يتبخترُ في برديهِ إذْ خَسَفَ اللَّهُ بِهِ الأَرْضَ، فَهُوَ يتجلْجَلُ فيها إلى يوم القِيامَة»(٢).

1 ـ ب: والخيلاء والفخر. 3 ـ م: عليه الصلاة والسلام.

2 ـ ب: المتكبرين.

3 \_ رمم: عليه الصلاه والسلام.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۹۱) في الإيمان: باب تحريم الكبر وبيانه ، ولفظه: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر» من حديث ابن مسعود.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح أخرجه أحمد ٦٦/٢، ٢٢٢، والبخاري ٢٢١/١٠، ٢٢٢ في اللباس: باب من جمر ثوبه من الخيلاء، والنسائي (٥٣٢٦) في الزينة: باب التغليظ في جمر الإزار، والبزار (٢٩٥٠) بماب من جمر الإزار، والترمذي

وقال ﷺ: «يُحشر الجبارونَ والمتكبرونَ يوم القيامةِ أمثالَ الـذَّرِّ، يَطَوُّهُمُ النَّاسُ»(١).

وقال بعض السَّلَف: أولُ ذنبٍ عُصي اللَّهُ به الكِبرُ، قال اللَّهُ تعالى اللَّهُ به الكِبرُ، قال اللَّهُ تعالى: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَالِئِكَةِ اسْجُدُوا لَآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ الْبَي وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِن الكَافِرِينَ ﴾ [البقرة: ٣٤]. فمن استكبرَ على الحَقِّكَ كما فعل إبليس لم ينفعه إيمانه.

وعن النَّبِيِّ ﷺ قال: «الكِبْرُ سَفَهُ الحقِّ، وغَمْصُ النَّاسِ»، وفي لفظٍ لمسلم: «الكِبْرُ بَطَرُ الحقِّ وغَمْطُ النَّاسِ»<sup>(٢)</sup>.

1\_ب: عليه الصلاة والسلام.

<sup>= (</sup>٢٤٩١) في صفة القيامة نحوه من حديث عبد الله بن عمر.

وأحمد ٢/٧٢، ٣١٥، ٤٩٧، ٥٣١، ٤٩٧، ٥٣١، والبخاري (٥٧٩٠)، ومسلم (٢٠٨٨) في اللباس والزينة: باب تحريم التبختر في المشي مع إعجابه بثيابه من طرق عن أبي هريرة.

وأحمد ٣/٤٠، والبزار (١٥٥٦) باب من جرّ الإزار عن أبي سعيد.

والبزار (٢٩٤٩) من حديث العباس، قبال الهيثمي ٢٥/٥: رواه أبو يعلى والطبراني، والبزار بنحوه باختصار وفيه رشدين بن كريب وهو ضعيف.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ۱۷۹/۲، والبخاري في «الأدب المفرد» (٥٥٧)، والترمذي (٢٤٩٢) في صفة القيامة: باب (٤٧) وقال: هذا حديث حسن صحيح، والديلمي (٨٨٢١) من حديث عبد الله بن عمرو وليس فيها: «الجبارون، يطؤهم الناس» والبزار (٣٤٢٩) باب كيف يحشر المتكبرون عن جابر، ولفظه: «يبعث الله يوم القيامة ناساً في صور الذر يطأهم الناس بأقدامهم»، وقال البزار: لا نعلمه يروى عن جابر إلا بهذا الإسناد، والقاسم فليس بالقري، وقد حدث عنه أهل العلم، وذكره الهيثمي ٢٠/٣٣٤ وقال عن القاسم: متروك.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ١/٣٩٩، ومسلم (٩١) (١٤٧) في كتاب الإيمان: باب تحريم

وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يُحبُّ كُلَّ مُختالٍ فَخُورٍ ﴾ [لقمان: ١٨].

وقال ﷺ: «يقول اللَّهُ تعالى: العَظَمَةُ إزاري، والكِبْرِياءُ رِدائي فمن نازَعَني فيهما ألقيتُه في النَّارِ» (١)، والمنازعة: المجاذبة. رواه مسلم².

وقال ﷺ: «اختصمتِ الجنَّةُ والنَّارُ إلى رَبِّها، فقالت الجنَّةُ: يا رَبِّ، مالي يَدخلني ضُعفاءُ النَّاسِ وسَقَطُهمْ 4، وقالتِ النَّارُ: أُوثِـرْتُ

1 ـ ب: عليه الصلاة والسلام.2 ـ آ: م، المنازعة المجاذبة.

3 - آ: عليه الصلاة والسلام.
 4 - آ، ب: سقاطهم، والمثبت من موارد التخريج.

الكبر وبيانه، والترمذي (١٩٩٩) في كتاب البر والصلة: باب في الكبر (٢٦) وقال: حديث حسن صحيح غريب، والحاكم ٢٦/١ في الإيمان، و ١٨٢/٤ في اللباس، وأبو عوانة ٢١/١، واللفظ لمسلم ـ قال: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر»، قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسناً؟ قال: «إن الله جميل يحب الجمال، الكبر: بطر الحقّ، وغمط الناس »، والديلمي في «الفردوس» (٤٩٤٦) عن عبد الله بن

وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٥٥٦)، وأبو داود (٤٠٩٢) في اللباس: باب ما جاء في الكبر من حديث أبي هريرة.

وأورده الهيثمي ٥/١٣٣ من حديث أبي ريحانة، ونسبه لأحمد ورجاله ثقات والطبراني في «الكبير» و «الأوسط»، ولفظه: «ولكن الكبير من سفه الحق وغمص الناس».

(۱) أخرجه أحمد ۲۲/۲، والبخاري في «الأدب المفرد» (۵۲) بنحوه، ومسلم (۲۲۲۰) في البر والصلة، وأبو داود (٤٠٩٠)، والحاكم ۲۱/۱ في الإيمان، وابن ماجه (٤١٧٤) في الزهد: باب البراءة من الكبر والتواضع كلهم من حديث أبي هريرة، و (٤١٧٥) من حديث ابن عباس.

بالجبَّارينَ والمتكبرين. . . »(١) الحديث.

واقال الله تعالى: ﴿ تِلْكَ الدَّارُ الآخِرةُ نَجْعَلُها لِلَّذِينَ لا يُريدُونَ عُلوًا فِي الأَرْضِ ولا فَسَاداً ﴾ [القصص: ٨٣].

وق ال تعالى: ﴿ولا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ ولا تَمْشِ في الأرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾ [لقمان: ١٨]، أي: لا تُمِلْ<sup>2</sup> خَدَّكَ للنَّاسِ<sup>3</sup> معرضاً مُستكْبِراً. والمرحُ: التبخترُ.

وقال سلمة بن الأكوع: أكل رجل عند النَّبيِّ عَلَيْ بشمالِهِ فقال: «لا لكُبْرُ، قال: «لا الكِبْرُ، قال: «لا استطعتَ». فما رفعها إلى فيه بعد. رواه مسلم(٢).

وقـال النَّبيُّ ﷺ : «ألا أخبِرُكم بـأهـل ِ النَّارِ؟ كُـلُّ عُتُـلٌ جَوَّاظٍ<sup>5</sup> مُستكبر» متفق عليه<sup>(٣)</sup>.

4\_ب: وقال عليه الصلاة والسلام.

5 ـ ب: جبار.

2 ـ آ، ب: تميل، غلط.

3 ـ من آء

(۱) أخرجه أحمد ٧/٢،٥، والبخاري (٤٨٥٠) في التفسير: باب ﴿وتقول هل من مزيد﴾، ومسلم(٢٨٤٦)، والترمذي (٢٥٦١) باب ما جاء في احتجاج الجنة والنار، وابن حبان في «صحيحه» (٧٤٣٣) من حديث أبي هريرة بألفاظ متقاربة.

(٢) أخرجه أحمد ٤/٥٠،٤٥، ومسلم (٢٠٢١) في الأشربة: باب آداب الطعام، وابن حبان في «صحيحه» (٦٤٧٩) في المعجزات.

(٣) أخرجه أحمد ٣٠٦/٤، والبخاري (٩٦٨) في التفسير: باب ﴿ عُتُلَّ بعد ذلك زنيم ﴾، و (٦٦٥٧) في الإيمان: باب: ﴿ وأقسموا بالله ﴾، ومسلم (٢٨٥٣) في الجنة وصفة نعيمها وأهلها: باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء، والترمذي (٢٦٠٥) في صفة جهنم: باب (١٣) من حديث حارثة بن وهب. وأخرجه أحمد أيضاً من حديث أنس ١٤٥/٣.

وقال عمر بن يونس اليمامي، حدثنا أبي، حدثنا عكرمة بن خالد، أنه لقي ابن عمر فقال: سمعت رسول الله على يقول: «ما مِنْ رَجُل مِنتالُ في مِشيتِهِ ويتعاظمُ في نفسهِ إلا لقي اللَّهَ وهُو عليه غضبانُ» هذا على شرط مسلم (١).

وصحَّ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه<sup>2</sup>: «أَوَّلُ ثلاثةٍ يدخلونَ النَّارَ: أميرٌ مُسلَّطٌ، وغنيٌّ لا يؤدِّي الزكاةَ، وفقيرٌ فخورٌ»(٢).

قلت<sup>3</sup>: وأشرُّ الكِبرِ من تكبَّرَ على العباد بعلمه، وتعاظم في نفسِهِ بفضيلته. فإن هذا لم ينفعه علمه، فإن من طلب العلم للآخرة كسره علمه، وخشعَ قلبه، واستكانتْ نفسه، وكان على نفسه بالمرصَادِ، فلم يفترُ عنها، بل يحاسبها كلّ وقت ويثقفها، فإن غفل عنها جمحت عن الطّريق المستقيم وأهلكته. ومن طلب العلم للفخر والرِّياسة، ونظر إلى المسلمين شَزَراً (٣)، وتحامَقَ عليهم، وازدرى بهم؛ فهذا من أكبر الكِبر، و «لا يدخلُ الجنة مَنْ في قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ». فلا حولَ ولا قوة إلاً بالله.

1\_ب: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت...

2 ـ رضي الله عنه، من ب. 3 ـ من هنا إلى آخر الكبيرة، من آ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ۱۱۸/۲، والبخاري في «الأدب المفرد» (٥٤٩)، والحاكم ١٠/١، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي على شرط مسلم.

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه ص ۲۰، ت (۱).

<sup>(</sup>٣) قال في «اللسان»: نظر شزرٌ: فيه إعراض، كنظر المعادي المبغض.

### $^{1}$ الكبيرة السادسة عشر وهي

#### شهادة الزور

قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لاَ يَشْهَدُونَ الزُّورَ ﴾ [الفرقان: ٧٧]. وفي الأثار: «عَدَلَتْ شهادةُ الـزورِ الإشـراكَ بِـاللَّهِ»(١).

قال الله تعالى: ﴿فَاجَتَنْبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْتَانِ وَاجْتَنْبُوا قَـوْلَ الزُّورِ﴾ [الحج: ٣٠].

وفي الحديث الثابتِ<sup>2</sup>: «لا تزولُ قدمًا شاهِدِ الزُّورِ يـومَ القيامَةِ حتَّى تَجِبَ لهُ 4 النَّارُ» (٢).

 $1 - e^{i} = 0$   $1 - e^{i} =$ 

- (۱) أخرجه أحمد ١٧٨/٤، ٣٣٢، ٣٣١، وأبو داود (٣٥٩٩) في الأقضية، وابن ماجه (٣٣٢) في الأحكام: باب شهادة الزور، والبيهقي في «السنن الكبرى» ١٢١/١٠ عن خريم بن فاتك الأسدي رضي الله عنه، والطبراني في «الكبير» بإسناد حسن كما في «المجمع» ٢٠٠/٤ من حديث عبد الله بن مسعود.
- (٢) أخرجه من حديث أبن عمر ابن ماجه (٢٣٧٣) في الأحكام: باب شهادة الزور قال في «الزوائد»: في إسناده محمد بن الفرات متفق على ضعفه، وكذبه الإمام أحمد، والحاكم ٩٨/٤ في الأحكام، والبيهقي في «السنن» ١٢٢/١، وزاد الهيثمي نسبته ٢٠٠/٤ للطبراني في «الأوسط» وقال: فيه من لا أعرفه، ونسبه في «الكنز» (١٧٧٦٤) للنقاش عن أنس.

قال المصنف أيَّدَهُ الله أ: شاهدُ الزُّورِ قد ارتكب عظائِمَ:

أحدها: الكذب والافتراء، والله تعالى 2 يقول: ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَهـدي مَنْ هُو مسرفٌ كَذَّابِ ﴾ [غافر: ٢٨]. وفي الحديث: «يُطبعُ المؤمِنُ على كُلِّ شيءٍ ليسَ الخيانَةَ والكذبَ»(١).

وثانيها: أنه ظَلَم الذي شهد عليه حتى أخذ بشهادته مالـ وعرضـ ا وروحه.

وثالثها: أنَّهُ ظلمَ الذي شهد له، بأن ساق إليه المال الحرام، فأخذه بشهادَتِهِ ووجبتُ له النَّارُ، قال النَّبيُّ عَلَيْهُ: «مَنْ قضيتُ له من مال ِ أخيهِ بغير حَقٌّ فلا يأخذُهُ، فإنَّما أقطعُ له قطعةً مِنَ النَّارِ»(٢).

3 ـ ب: قال عليه الصلاة والسلام.

1 ـ ب: قلت. 2 ـ من آ.

4\_بدلها في ب: بحق.

<sup>(</sup>١) أخرجه من حديث ابن عمر: ابن عدي في «الكامل» ١/٤٤ وعن سعد: البيهقي ١٩٧/١٠، والبزار (١٠٢) باب ما جاء في الخيانة والكذب، قال البزار: روي عن سعد من غير وجه موقوفاً ولا نعلم أسنده إلا على بن هاشم بهذا الإسناد، وذكره السخاوي في «المقاصد» (١٣٤٥)، وزاد نسبته إلى أبي يعلى، وقال: وفي الباب عن ابن عمر، وابن مسعود، وأبي أمامة وقال: أمثلها حديث سعد، لكن ضعف البيهقي رفعه، وقال الدارقطني: الموقوف أشبه بالصواب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عن أم سلمة: مالك ٣٨٤/٣ في الأقضية: بشرح الزرقاني، وأحمد ٦/٣٠٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٣٠٠ ، والبخاري (٢٦٨٠) في الشهادات: باب من أقام البينة بعد اليمين، ومسلم (١٧١٣) في الأقضية: باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة، والترمذي (١٣٣٩) في الأحكام، وقال: وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة، وحديث أم سلمة حسن صحيح، وأبو داود (٣٥٨٣) في الأقضية، والنسائي (٤٠١) في القضاء: باب الحكم بالظاهر، وابن ماجه =

ورابعها: أنَّهُ أباحَ ما حَرَّمَ اللَّهُ وعصمهُ من المال والدَّم والعرض، وقال عَلَيُّهُ: «كُلُّ المسلم على المسلم حرامٌ: مالُهُ ودَمُهُ وعِرْضُهُ»(١).

وقال 2 عَلَيْهُ: «أَلا أُنبَّئُكُم بأكبرِ الكَبَائرِ: الإشراكُ بالله، وعقوقُ الوالِدينِ، وقولُ الزُّورِ، أَلا وشهادةُ الزُّورِ». فَمَا زَالَ يُكَرِّرُها حتى قُلْنا: ليتَهُ سَكَتَ (٢). متفق عليه.

1 - ب: عليه السلام.2 - ب: قال النبي.

3 ـ من ب. 4 ـ ب: يرددها.

<sup>= (</sup>٢٣١٧) في الأحكام، وابن حبان في «صحيحه» (٥٠٤٩)، والبيهقي في «السنن الكبرى» ١٤٩، ١٤٩، ١٤٩٠.

<sup>(</sup>۱) قطعة من حديث أخرجه مسلم (٢٥٦٤) في البر والصلة: باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله، وأبو داود (٤٨٨٢) في الأدب: باب في الغيبة، والترمذي (١٩٢٧) في البر والصلة، وقال: هذا حديث حسن غريب من حديث أبي هريرة، وفي الباب عن علي وأبي أيوب.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخریجه ص ۳۲، ت (١).

#### الكبيرة السابعة عشر

### اللُّواط 1

قد قصَّ اللَّهُ علينا قصة قوم لوطٍ في غير ما موضع من كتابه العزيز<sup>2</sup>، وأنَّه أهلكَهُم بفعلهم الخبيث. وأجمع المسلمون وغيرهم قمن أهل الملل أن التَّلوطَ من الكبائِرِ. قال الله تعالى 4: ﴿ أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ من العَالَمينَ. وتَلَوُنُ مَا خَلَقَ لَكُم رَبُّكُم مِنْ أَزْوَاجِكُم بَلْ أَنْتُمْ قَومً عَادُون ٤٠ [الشعراء: ١٦٥ - ١٦٦].

واللُّواطُ أفحشُ مِن الزِّنا وأقبحُ، قال النَّبيُّ ﷺ: «اقتلُوا الفَاعِلَ والمفعولَ بِهِ»، إسناده حسن (١).

وعنه ﷺ قال: «لعنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَملَ قوم ِ لـوطٍ» إسنــاده حسن (٢).

1 ـ آ: ومن الكبائر اللواط وهي السابعة عشر.

2 ـ ب: القرآن.

3 - وغيرهم، من ب.

4 ـ ب: عز وجل.

5 ـ بل أنتم قوم عادون، بدلها في ب: الآية.

6 ـ ب: عليه الصلاة والسلام.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲۷۳۲) تحقيق أحمد شاكر، وأبو داود (٤٤٦٢)، والترمذي (١٤٥٦)، وابن ماجه (٢٥٦١)، والدارقطني ١٢٤/٣، والبيهقي ٢٣٢/٨، والحاكم ٤/٥٥١ من حديث ابن عباس، وفي الباب عن أبي هريرة عند الحاكم ٤/٥٥٨، وابن ماجه (٢٥٦٢).

<sup>(</sup>٢) قطعة من حـديث أخرجــه أحمد ٢٨/١ و ٣٠٩ و ٣١٧، وأبــو يعلى (٢٥٣٩)،

وقال ابن عباس: ينظر أعلى بناء في القرية فيلقى منه، ثم يتبع بالحجارة(١).

ويـروى عن النَّبِيِّ ﷺ أَنَّـهُ قـال¹: «سِحَـاقُ النسـاءِ زِنَّـا بينهنَّ²ۥ(٢) وهذا إسناده ليّنُ.

ومذهب الشافعي \_ رحمه الله  $^{2}$  \_ أنَّ حدَّ اللُّوطيِّ حَدُّ الزِّنا سواء . وأجمعت الأمة على أنَّ  $^{4}$  من فعل بمملوكِهِ فهو لُوطي مجرم .

1 ـ أنه قال، من آ. 2 ـ من آ.

3 ـ رحمه الله، من آ. 4 ـ من ب.

<sup>=</sup> وابن حبان في «الموارد» (٥٣)، والبيهقي ٢٣١/٨، والحاكم ٣٥٦/٤، والطبراني (١١٥٤٦) عن ابن عباس، وفي الباب عن أبي هريرة عند الحاكم ٣٥٦/٤، ولفظه: «ملعون ملعون ملعون من عَمِلَ عَمَلَ قوم لوط»، وهو ضعيف لضعف هارون التيمى.

<sup>(</sup>١) أخرج الخبر البيهقي في «السنن الكبرى» ٢٣٢/٨.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو يعلى الورقة ١/٣٥٣، والطبراني في «الكبير» ٢٢/(١٥٣)، و «مسند الشاميين» (٣٩٩)، وأورده الهيثمي في «المجمع» ٦/ ٢٥٦، وقال: رجاله ثقات، وزاد نسبته في «الكنز» (١٣٠١٠) إلى البيهقي في «الشعب» أنضاً.

#### الكبيرة الثامنة عشر

#### قذف المحصنات

قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرمُونَ المُحصَنَاتِ الغَافِلاتِ المؤمِنَاتِ لَعَبُوا فِي الدُّنيا والآخرةِ ولَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [النور: ٢٣].

وقال تعالى : ﴿ وَالَّـذِينَ يَرْمُـونَ المُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَـاتُوا بِـالْرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُم ثمانِينَ جلدةً. . ﴾ الآيتان [النور: ٤ ـ ٥].

وقال ﷺ: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الموبقاتِ. ، »(١) فذكر منها: «قذفَ المحصناتِ الغَافِلاتِ المُؤْمِناتِ».

وقال³ ﷺ: «المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ من لسانِهِ ويَدِهِ» (٢).

وقال ﷺ لمعاذ 4: «تَكِلَتْكَ أَمُّكَ! وهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى مَناخِرِهِم يُومَ القِيامة إلا حَصائِدُ ألسنَتِهم ۗ (٣)؟

1 ـ من ب.

3 \_ هذا الحديث سقط من ب.

2 ـ ب: عليه الصلاة والسلام.

4 ـ من ب.

<sup>(</sup>١) تقدم ص ٣١. ت (١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٠) في الإيمان، ومسلم (٤٠) في الإيمان، وأبو داود (٢٤٨١) في الجهاد: باب في الهجرة هل انقطعت؟ والنسائي (٤٩٩٦) في الإيمان: باب صفة المسلم، والبيهقي في «السنن» ١٨٧/١٠، من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح بطرقه أخرجه أحمد ٢٣١/٥، والترمذي (٢٦١٩)، وابن ماجه

وقـال الله تعالى: ﴿والَّـذِينِ يُؤْذُونَ المَـؤْمِنِينَ والمَؤْمِنَاتِ بغيرِ مَـا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهتَانَاً وإثْماً مُبِيناً ﴾ [الأحزاب: ٥٨].

وقال ﷺ: «مَنْ قَذَفَ مَملُوكَهُ بِالزِّنَا أُقِيمَ عَلَيهِ الحَدُّ يومَ القِيامَةِ إلاَّ أَنْ يَكُونَ كما قال» متفق عليه (١).

أما من قَذَفَ أمَّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قلم بعد نزول براءتها من السماء فهو كافرٌ مُكَذِبٌ للقرآنِ (٢) فيُقتلُ 4.

3 ـ وعن أبيها، من ب. 4 ـ آ: يقتل. 1\_من آ.

2 ـ ب: عليه الصلاة والسلام.

<sup>= (</sup>٣٩٧٣) من حديث أبي واثل عن معاذ ـ ولم يثبت سماع أبي واثـل من معاذ ـ وأخـرجـه أحمـد ٢٣٧/٥ من رواية عـروة بن النزال وميمـون بن أبي شبيب، كلاهما عن معاذ ولم يسمعا منه أيضاً، و ٢٣٦/٥ من رواية شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن معاذ، والحاكم ٤١٣/٢، وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٦٨٥٨) في الحدود: باب قذف العبيد، ومسلم (١٦٦٠) في الإيمان: باب التغليظ على من قذف مملوكه بالزنا، وأبو داود (٥١٦٥) في الأدب: باب في حقّ المملوك، والترمذي (١٩٤٨) في البر: باب النهي عن ضرب الخدم، وأحمد ١٣١/٢ بنحوه من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) لقوله تعالى : ﴿ أُولئك مُبَرَّ وُون ممّا يَقُولُون لهم مغفرة وَرزقٌ كَرِيمٌ ﴾ [النور: ٢٦].

#### الكبيرة التاسعة عشر

# الغُلولُ مِنَ 1 الغَنيمةِ ومِنْ 2 بَيْتِ المالِ والزَّكاةِ

قال الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَغُلُّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ القِيامَةِ ﴾ [آل عمران: ١٦١].

قال أبو حُميدٍ السَّاعِدي: استعملَ النَّبيُ عَلَيْ رَجُلاً مِنَ الأَرْدِ يُقالَ له: ابنُ اللَّتِيةِ على الصَّدقةِ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: هذا لَكُمْ وهذا أُهْدِيَ إليَّ. فقام النَّبي عَلَيْ على المنبر، فحمدَ اللَّه وأثنَى عَليهِ، ثم قال: «أمَّا بعدُ: فإني أستعملُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ فيقولُ: هٰذا لَكُم، وهٰذا أُهْدِيَ لي! أَفَلا فإني أستعملُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ فيقولُ: هٰذا لَكُم، وهٰذا أُهْدِيَ لي! أَفَلا جَلَسَ في بيتِ أبيه وأمِّه حتى تَأْتِيَهُ هديتُه إنْ كانَ صادقاً، واللَّهِ لا يأخَذُ أَحَدُ مِنْكُم شيئاً بغير حَقِّ إلَّا لقي اللَّهَ يَحْمِلُهُ يَومَ القِيَامَةِ، فَلأَعْرِفنَ رَجُلاً أَحَدُ مِنْكُم لقي اللَّهَ وَمَا له رُغَاءً، أو بقرةً لها خُوارٌ، أو شاةً تَيْعَرُ». ثم رفعَ يديهِ فقال «اللَّهم هَلْ بلغت» (١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ٤٢٣/٥، والحميدي (٨٤٠)، والبخاري (٦٩٧٩) في الحيل: باب احتيال العامل ليهدى له، ومسلم (١٨٣٢) في الإمارة: باب تحريم هدايا العمال، وأبو داود (٢٩٤٦) في الخراج والإمارة والفيء: باب في هدايا

وقال أبو هريرة رضي الله عنه أن خرجنا مع رسول الله على الطلقنا خيبر، فلم نغنم ذهباً ولا وَرِقاً، غنمنا المتاع والطعام والثياب، ثم انطلقنا إلى الوادي ومع رسول الله على عبد له، وهبه له رجل من جُذام، فلما نزلنا قام عبد رسول الله على يَحُلُّ رَحْلَهُ، فرمي بسهم فكان فيه حتفه. فقلنا: هنيئاً له الشهادة يا رسول الله! فقال: «كلاً، والذي نفسُ محمد فقلنا: هنيئاً له الشهادة يا رسول الله! فقال: «كلاً، والذي نفسُ محمد بيده إن الشملة لتلتهب عليه ناراً، أخذها مِنَ الغنائم يومَ خيبرَ لم تُصِبْها المقاسِم عليه قال: ففزع النّاس، فجاء رَجُلُ بشِراكٍ أو شِراكين فقال: «شِراكُ أو شِراكانِ من نارٍ». متفق عليه (۱).

وأخرج أبو داود من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أنَّ رسولَ الله ﷺ وأبا بكر وعمر حرَّقُوا متاعَ الغَالِّ وضربُوهُ .

وقال عبد الله بن عـمـرو $^{6}$  رضي الله عنهما: كـان على ثُقَــل ِ

<sup>1</sup>\_رضى الله عنه، من ب.

<sup>2-</sup>ب: إن الشملة التي أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم لتلتهب عليه ناراً.

<sup>3</sup> ـ من آ.

<sup>4</sup> في هامش آ: «الشراك: السير الذي لف على النعل».

<sup>5</sup> ـ ب: عن.

<sup>6</sup> ـ ب: قال عبد الله بن عمر، ورضي الله عنهما، من ب.

<sup>=</sup> العمال، والدارمي ٢٩٤/١ في الزكاة: باب ما يهدى لعمال الصدقة لمن هم ؟

<sup>(</sup>۱) أخرجه مالك في «الموطأ» (۲۵) في الجهاد، والبخاري (۲۷۰۷) في الأيمان والنذور، و(۲۳٤) في المغازي، ومسلم (۱۱۵) في الإيمان: باب غلظ تحريم الغلول وأنه لا يدخيل الجنة إلا المؤمنون، وأبو داود (۲۷۱۱) في الجهاد: باب في تعظيم الغلول، والنسائي (۳۸۲۷) في الأيمان والنذور: باب هل تدخل الأرضون في المال إذا نذر؟

<sup>(</sup>٢) أخرجه (٢٧١٥) في الجهاد: باب في عقوبة الغالِّ.

«هُو في النَّارِ». فـذهبوا ينـظرون إليه، فـوجدوا عبـاءةً قد عَلُّهَـا(١). وفي الباب أحاديث كثيرة، ويأتي بعضها في باب الظلم.

والظلم على ثلاثة أقسام:

أحدُها: أكل المال بالباطل.

وثانيها: ظلم العباد بالقتل والضرب والكسر والجِراح.

وثالثها: ظلم العباد بالشتم واللعن، والسَّبِّ والقَذْفِ. وقد خطبَ النبي ﷺ الناسَ بمني، فقال: «إنَّ دماءَكم وأموالَكُم وأعراضَكم عَلَيكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يومِكُم هذا في شهرِكُم هذا في بَلَدِكُم هٰذا» متفق عليه(٢).

وقال ﷺ2: «لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةً بغير طُهـور، ولا صَدَقَـةً مِنْ غُلُول<sub>ٍ »(٣)</sub>.

> 2\_ب: عليه الصلاة والسلام. 1 ـ آ: النبي.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في «مسنده» ٢/١٦٠، والبخاري (٣٠٧٤) في الجهاد، وابن ماجه (٢٨٤٩) في الغلول، وفي الباب عن عمر عند أبي داود (٢٧١٣) نحوه ولفظه: «إذا وجدتم الرجل قد غلّ فاحرقوا متاعه واضربوه»، والترمذي (١٤٦١) في الحدود: باب في الغال ما يصنع به، وقال: هذا الحديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

الْثَقَل: هو متاع المسافر وحشمه وكل شيء نفيس مصون.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٧٥ ، ٣٧/ من حديث أبي بكرة، وعم أبي حرة الرقاشي، والبخاري (۱۷۳۹) و (۷۰۷۹)، ومسلم (۱۲۷۹) في القسامة، وابن ماجه (٣٠٧٤) في المناسك: باب حجة رسول الله ﷺ من حديث جابر، والـطبراني ٣١٢/١٨ من حديث فضالة، وفي الباب عن عمرو بن مرة، والعداء، وأبي سعید، وأبی هریرة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٢٤) في الطهارة، والترمذي (١) في أبواب الطهارة، وأبو

وقال زيد بن خالد الجهني: إن رجلًا غَلَّ في غزوةِ خيبر، فامتنع النَّبيُّ ﷺ من الصَّلاةِ عَلَيهِ، وقال: «إنَّ صَاحِبَكُم غَلَّ في سَبِيلِ الله عز وجلً<sup>1</sup>». فَفَتَشْنا متاعَهُ فوجَدْنا فيهِ خَرَزاً ما يُساوي دِرْهمَينِ. أخرجه أبو داود والنسائي (۱).

وقال الإمام أحمد: ما نعلم أن النَّبيُّ ﷺ ترك الصَّلاة على أحدٍ إلَّا على الغالِّ (٢) وقاتل نفسِهِ (٣).

1 ـ عز وجل، من ب.

2 ـ آ: خرجه.

<sup>=</sup> عوانة ٢١٤/١ من حديث عبد الله بن عمر، والنسائي (١٣٩) في الطهارة: باب فرض الوضوء، وابن ماجه (٢٧١) في الطهارة، والبيهقي في «السنن» ٢/١٤ من حديث أبي المليح، والبزار (٢٥١) عن أبي سعيد، و (٢٥١) عن أبي هريرة، وفي الباب عن أنس والزبيسر وعمران أوردها الهيثمي في «الأوسط»، «المجمع» ٢٧٧١ ـ ٢٢٨، وعزاه لأبي يعلى، والطبراني في «الأوسط»، و«الكبير» وقال: ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۲۷۱۰) في الجهاد: باب في تعظيم الغلول، والنسائي (۱) أخرجه أبو داود (۲۷۱۰) في الجنائز: باب (۲۲) الصلاة على من غلّ. وابن ماجه (۲۸٤۸) في الجهاد: باب الغلول، ومالك (۹۸٦) في الغلول، وفيه: «صلوا على صاحبكم».

<sup>(</sup>٢) للحديث السابق.

<sup>(</sup>٣) أخرج ابن حبان في «صحيحه» عن جابر بن سمرة (٣٠٨٢) و (٣٠٨٤) ولفظه: أن رجلاً كانت به جراحة، فأتى قرناً له، فأخذ مشقصاً فذبح به نفسه، فلم يصل عليه النبي على البيهقي في «السنن» ١٩/٤، وفيه: لم يصل أيضاً على من أقيم عليه الحد، لحديث أبي بردة رضي الله عنه قال: لم يصل النبي على ماعز بن مالك، ولم ينه عن الصلاة عليه.

#### الكبيرة العشرون

# الظُّلْمُ بأُخْذِ أموال ِ النَّاسِ بالباطِل ِ

قال الله 2 تعالى: ﴿ وَلاَ تَأْكُلُوا أَمُوالَكُم بَيْنَكُم بالبَاطِل ِ وتُدْلُوا بِهَا إلى الحُكَّام . . . ﴾ الآية [البقرة: ١٨٨].

وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ على الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسُ ويَبْغُونَ في الأَرْضِ بِغَيرِ الحَقِّ أُولَٰئِكَ لَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [الشورى: ٤٢].

وقال تعالى : ﴿ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ ﴾ [الشورى: ٨]. وقال ﷺ 3: «الظَّلمُ ظُلُماتٌ يَومَ القِيَامَةِ » (١).

وقال<sup>4</sup>: «مَنْ ظلم شِبْراً مِنَ الأرْضِ طُوقَهُ إلى سَبعِ أَرَضِينَ يَوْمَ القِيَامَةِ» (٢).

1 \_ ب: الظالم يأخذ.

2 ـ من آ.

3 ـ ب: عليه الصلاة والسلام.4 ـ سقط هذا الحديث من ب.

أخرجه أحمد ٢/٦٥، ٧٩، ٢٥٢، والبخاري (٢٤٥٣) في المظالم، وفي بدء الخلق، (٣١٩٥)، ومسلم (١٦١٢) في المساقاة من حديث عائشة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ۱۳۷/۲، والبخاري (٢٤٤٧) في المظالم، ومسلم (٢٥٧٩) في البر والصلة: باب البر والصلة: باب ما جاء في الظلم، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال أبو عيسى: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، وعائشة، وأبي موسى، وأبي هريرة، وجابر، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.

وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ﴾ [النساء: ٤٠]. وفي الحديث: «وديوانٌ لا يتركُ اللَّهُ تعالى أ مِنْـهُ شيئاً وهُـوَ ظُلْمُ العِبَادِ» (١).

وقال عليه الصلاة والسلام: «مُطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ» <sup>(٢)</sup>.

ومن أكبرِ الظُّلمِ اليمينُ الفاجِرةُ على حَقِّ عليه، قال² رسول الله عَلَيْ: «مِن اقْتَطَع حَقَّ امرِيءٍ مُسلِم بيمينِهِ فقدْ أُوجَبَ اللَّهُ لَـهُ النَّـارَ». قيل: يا رسولَ الله، وإنْ كانَ شيئاً يسيراً؟ قال: «وإنْ كانَ قضيباً مِنْ أراكٍ». رواه مسلم(٣).

وقال ﷺ : «مَن استعملنَاهُ علىٰ عَمَلٍ فَكَتَمنا مخيطاً فما فَوْقَهُ كانَ

1 ـ من ب.

3 - ب: عليه.4 - ب: عليه الصلاة والسلام.

2\_ب: وقال، وقوله: رسول الله، منها.

(۱) قطعة من حديث أخرجه أحمد ٢٤٠/٢، والحاكم في «المستدرك» ٤/٥٧٥، ٥٧٦ من حديث عائشة، وقال: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه، ولم يوافقه الذهبي فقال: صدقة ضعفوه، وابن بابنوس: فيه جهالة.

(۲) أخرجه أحمد ٢٠٠٢، ٣٨٠، ٤٦٥، والبخاري (٢٢٨٧) و (٢٢٨٨) في المساقاة، في الحوالة و (٢٤٠٠) في المساقاة، والنسائي (٢٩٦١)، وأبو داود (٣٣٤٥)، والترمذي (١٣٠٨) و (١٣٠٩) في البيوع، وابن حبان (٥٠٣١) في الحوالة و (٥٠٦٧) في عقوبة المماطل، والبيهقي ٢/٧٠ من حديث أبي هريرة.

وأخرجه أحمد ٧١/٢، وابن ماجه (٢٤٠٤) في الحوالة، والبيهقي في «السنن» ٢/٠٤. من حديث ابن عمر رضى الله عنهما.

(٣) أخرجه الشافعي في «السنن» (٥٤٥)، وأحمد ٥/٢٦، ومسلم (١٣٧) في الإيمان، والنسائي (٥٤٩) في آداب القضاة: باب القضاء في قليل المال وكثيره، وابن ماجه نحوه (٢٣٢٤) في الأحكام، من حديث أبي امامة. وانظر ص ١٢٨ ت (٣).

غُلُولًا يأتي بِهِ يَومَ القِيامَةِ». رواه مسلم(١).

وقال ﷺ: «إنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي غَلَّها لتشتَعِلُ عليهِ ناراً»، فقام رجلٌ، فجاء بشراكِ كان أخذَهُ لم تصبُّه المقاسِمُ، فقال: «شِرَاكُ مِنْ نَارِ» (٢).

وقـال رجل: يـا رسولَ الله، إنْ قُتِلْتُ صَـابِـراً مُحتسباً مُقبـلاً غيـر مُدبر، أتكفَّرُ عني خَطَاياي؟ قال: «نعم، إلاَّ الدَّيْنُ». رواه مسلم (٣).

وقال ﷺ: «إِنَّ رِجالاً يتخوَّضُونَ في مَالِ الله بِغَيرِ حَقِّ فَلَهُمُ النَّـارُ يَوْمَ القَيامةِ» رواه البخاري(٤).

وعن جابر رضي الله عنه، أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال لكعب بن عجرة: «يا كعبُ ل يدخُلِ الجنّةُ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحتٍ 4، النَّارُ أوْلى به 5». صحيح على شرط الشيخين (٥).

وقال عبد الواحد بن زيد6: عن أسلم الكوفي، عن مرّة

1 ـ ب: عليه الصلاة والسلام.

2 ـ يا كعب، من *ب*.

3\_ من آ.

4-ب: حرام، وكتب فوقها: سحت.

5 ـ من ب.

6 ـ آ، ب: زیاد، غلط.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ١٩٢/٤، ومسلم (١٨٣٣) في الإمارة، والبيهقي في «السنن» ١٥٨/٤، من حديث عدى بن عميرة.

<sup>(</sup>٢) تقدم ص ١١٧ ت (١).

<sup>(</sup>٣) (١٨٨٥) في الإمارة، والنسائي (٣١٥٦) في الجهاد من حديث أبي قتادة رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٤) (٣١١٨) في الخمس، من حديث خولة الأنصارية.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد ٣٢١/٣ و ٣٩٩ نحوه، والحاكم ١٢٧/٤، ولفظه: «إنه لا يدخل...».

الهمْدَاني، عن زيد بن أرقم، عن أبي بكر، عن النَّبيِّ ﷺ قال: «لا يَدخُل الجنَّةَ جَسَدٌ غُذِي بِحَرامِ»(١).

ويدخل في هذا الباب<sup>1</sup>: المكّاس، وقاطعُ الطريق، والسارقُ، والبَطّاطُ، والخائنُ، والزُّعَليُّ (٢)، ومن استعارَ شيئاً فجحَدَهُ، ومن طفَّف الوزن والكيل، ومن التقط مالاً فلم يُعَرِّفه، ومن باعَ شيئاً فيه عيبٌ فغطّاه، والمقامِرُ، ومُخبر المشتري بالزائد.

1 ـ من آ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (۸۳) و (۸۶)، والبزار (۳۵۹۰)، وأبو نعيم في «الحلية» ۱/۳۱، ولفظه: «كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به»، وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۲۹۳/۱۰، ونسبه للطبراني، وأورده في «كنز العمال» (۲۷۲) وزاد نسبته إلى البيهقي في «الشعب». عبد الواحد بن زيد هو البصري الزاهد مترجم في «لسان الميزان» ۱۸۰/٤.

<sup>(</sup>٢) المكّاس: الظالم. البطاط: الكذاب. الزُّغَل، محركة: الغش، مولدة. انظر «التاج» (زغل).

### $^{1}$ الكبيرة الحادية والعشرون وهي

# السّرِقَةُ

قال الله تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَ فَاقْطَعُوا أَيْدِيهِ مَا جَزَاءً بِمَا كَسَبا نَكَالًا مِنَ اللهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [المائدة: ٣٨].

وقال النَّبي ﷺ: «لعنَ اللَّهُ السارقَ يَسْرِقُ الحبْلَ فتقطعُ يدُه»(١).

وقال ﷺ: «لَوْ أَنَّ فاطِمَةَ بِنْتَ مُحمَّدٍ  $^{3}$  سَرَقتْ لقطَعْتُ يَدَها $^{(7)}$ .

وقـال ﷺ: «لا يَزْني الـزَّاني حِينَ يَزْني وَهُـوَ مُـؤْمِنٌ، وَلا يَسْرِقُ

3\_ بنت محمد، من آ.

1\_وهي، من ب.

2\_ب: عليه الصلاة والسلام.

<sup>(</sup>۱) قبطعة من حديث أخرجه أحمد ٢٥٣/٢، والبخاري(٦٧٨٣) في الحدود، ومسلم (١٦٨٧) في الحدود، والنسائي (٤٨٧٣) في قبطع السارق، وابن ماجه (٢٥٨٣)، وابن حبان في «الإحسان» (٥٧١٨)، والحاكم ٢٧٨/٤ في الحدود نحوه، والبيهقي في «السنن» ٢٥٣/٨ من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) قطعة من حديث أخرجه البخاري (٦٧٨٨) في الحدود: باب كراهية الشفاعة في الحدِّ إذا رفع إلى السلطان، ومسلم (١٦٨٨) في الحدود: باب قطع السارق الشريف وغيره، والنهي عن الشفاعة في الحدود، وأبو داود (٤٣٧٣) في الحدود: باب في كراهية أن يشفع في الحدود، قال: وفي الباب عن مسعود بن العجماء، وابن عمر، وجابر وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي (٤٨٩٩) و (٤٩٠٩) في قطع السارق، وابن ماجه (٢٥٤٧) في الحدود: باب الشفاعة في الحدود.

السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وهو مُؤْمِنٌ، وَلكن التَّوبَة مَعْروضَةٌ بعدُ، صحيح (١).

وعن منصور، عن الهلال بن يساف، عن سلمة بن قيس، قال: قال رسولُ الله ﷺ: ﴿ أَلاَ اللهِ شَيْئاً، ولا تَشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئاً، ولا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالحَقِّ، وَلا تَزْنُوا، ولا تَسْرِقُوا﴾ (٢).

قال الشيخ المصنف\_ أيدهُ اللَّهُ 4\_: ولا ينفع السَّارق توبتُـه إلَّا أنْ 5 يَرُدَّ ما سرقه، فإن كان مفلساً تحلَّلَ من صاحبِ المال6.

1 ـ آ، ب: عن، غلط.

2 ـ من ب.

ت . 3 ـ آ: رابع.

5 ـ آ: بان.

6 ـ ب: صاحبه.

4 ـ ب: قلت.

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه ص ۸۰ ت (۲).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٣٣٩/٤، والحاكم ٣٥١/٤ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وابن أبي عاصم في «السنة» (٩٧٠) من حديث سلمة بن قيس الأشجعي، وتحرف فيه إلى سلمة بن نعيم الأشجعي. ومن حديث عبادة أخرجه الترمذي (١٤٣٩) نحوه في الحدود: باب أن الحدود كفارة لأهلها. قال أبو عيسى: حسن صحيح.

### الكبيرة الثانية والعشرون وهي

### قطعُ الطريقِ

قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ الله ورسُولَهُ ويَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَو تُقَلَّعُ أَيْدِيهِم وَأَرْجُلُهُمْ مَنْ خِلافٍ أَو يُنفُوا مِن الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي اللَّذِيا ولَهُم فِي الآخِرَةِ خِلافٍ أَو يُنفُوا مِن الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي اللَّذِيا ولَهُم فِي الآخِرةِ عَذَابٌ عظيمٌ ﴾ [المائدة: ٣٣].

فبمجرد إخافة السبيلَ هو مرتكب الكبيرة، فكيف إذا أخذَ المال؟! وكيف إذا جَرَحَ أو قتل أو فعلَ عدةَ كبائِر؟ مع ما غالبهم عليه مِنْ تـركِ الصلاةِ، وإنفاق ما يأخذونَهُ في الخمر والزِّنا.

ا **ـ وهي، من ب**.

#### الكبيرة الثالثة والعشرون

### اليمينُ الغَمُوسُ

قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن عن النّبي على: «الكَبائِرُ: الإُشْراكُ بِاللّهِ، وعقوقُ الوَالِدَينِ، وقَتْلُ النّفسِ، واليَمينُ الغَمُوسُ» (١) رواه أن البخاري. واليمين الغموس: التي يُتعمد فيها الكذب، لأنها تغمس الحالف في الإثم.

وقـال النَّبِيُّ ﷺ: «قال رجـل: واللَّهِ لا يَغْفِرُ اللَّهُ لِفُـلانٍ. فقالَ اللَّهُ تعـالى 4: مَنْ ذَا الَّذي يتـألَّى عَلَيَّ أني لا أغفـرُ لفـلانٍ<sup>5</sup>، قـد غِفـرتُ لـه وأحبطتُ عملَكَ»(٢).

وقال ﷺ : «ثلاثةً لا يُكَلِّمُهم اللَّهُ يومَ القِيامةِ ولا يُزَكِيهمْ ولهم

4-ب: عز وجل.

5 ـ في ب زيادة: قد غفرت لفلان. .

6 ـ ب: عليه الصلاة والسلام.

1 ـ رضي الله عنهما، من ب: وفيها:

بن عمر، غلط.

2 ـ ب: أخرجه.

3-ب: صاحبها، وفي الهامش: هو الحالف.

<sup>(</sup>١) تقدم صفحة ٤١ ت (١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٦٢١) في البر والصلة والأداب من حديث جندب البجلي.

عــذاب اليم : المسبـل إزاره، والمنّان، والمنفِقُ سلعَتَـهُ بـالحلِف الكاذب»(١).

وعن النّبيّ عَلَيْهُ الله النّخعيّ، عن سعدِ بنِ عُبيدة ، عن ابن عمر، عن النّبيّ عَلَيْهُ قال: «مَنْ حَلَفَ بغيرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ» وفي لفظ: «فقد أشرك». إسناده على شرط مسلم (٢).

وقال ﷺ: «مَنْ حلفَ على يمينٍ لِيقْطَعَ بِهَا مَالَ امرِيءٍ مُسلم لَقِيَ اللَّهَ وهُـوَ عليه غَضبانُ» قيل: وإن كان شيئاً يسيـراً؟ قال: «وإن كان قضيباً من أراك»(٣).

1 ـ ب: وعن ابن عمر. 2 ـ ب: قضبان.

(۱) أخرجه من حديث أبي ذر: أحمد ١٤٨/٥، ١٦٢، ١٦٨، ١٧٧، وأبو داود الطيالسي (٤٦٧)، ومسلم (١٠٦) في الإيمان، وأبو داود (٤٠٨٧) في اللباس، والترمذي (١٢١١) في البيوع وقال: وفي الباب عن ابن مسعود، وأبي هريرة، وأبي أمامة، وعمران، ومعقل بن يسار، وابن عباس، وقال: حديث أبي ذر حسن صحيح، والنسائي (٣٣٣٥) في الزينة، و (٤٤٥٨) في البيوع، وابن ماجه (٢٢٠٨) في التجارات، وابن حبان في «الإحسان» (٤٨٨٧).

- (٢) أخرجه أحمد ١٨/١، ١٢٥، والترمذي (١٥٣٥) في النذور والأيمان، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، والحاكم ١٨/١ و ٥٢، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بهذا اللفظ، وابن حبان في «الإحسان» (٤٣٤٣).
- (٣) تقدم نحوه ص١٢١ (٣)، وأخرجه الشافعي في «السنن» (٥٤٣) من حديث معبد بن كعب عن أبيه، ونسبه في «كنز العمال» (٢٦٣٧٧) لابن عساكر. وأخرج نحوه أيضاً الشافعي (٥٤٦)، والبخاري (٧٤٤٥) في التوحيد، ومسلم (١٣٨) في الإيمان من حديث عبد الله بن مسعود.

وصحَّ تغليظُ إثم الحالف كاذباً بعد العصر(١)، وعند منبر رسول الله ﷺ (٢).

وقال ﷺ: «من حلف فقالَ في حلفه باللَّات والعزى فليقل: لا إله إلا الله» متفق عليه (٣).

وكان من الصحابة رضي الله عنهم أمن هو حديث عَهْدِ بالحلف<sup>2</sup> بها، فربما سبقه لسانُه إلى الحلف<sup>3</sup> بها، فليبادر بقول: لا إله إلا الله.

وعن النَّبِيِّ ﷺ قال: (لا يَحْلِفُ عبدٌ عِنـدَ هٰذا المنبـرِ على يمينِ

3\_1: ما ألف.

**1**\_رضي الله عنهم، من ب.

2 ـ من آ.

(۱) من رواية لمسلم (۱۰۸) في الإيمان، وابن حبان (٤٨٨٨)، وفيها: «رجل حلف على يمين بعد صلاة العصر على مال مسلم فاقتطعه»، والبيهقي في «السنن» ٣٩٨/٧ في اللعان ولفظه: «هاتِ امرأتك فقد نزل القرآن فيكما، فلاعن بينهما بعد العصر عند المنبر على حَمْل ».

- (٢) أخرج من حديث جابر الشافعي في «السنن» (٥٤٥)، وأحمد في «المسند» ٣٤٤/٣، وأبو داود (٣٢٤٦)، وابن ماجه (٢٣٢٥)، والحاكم في «المستدرك» ٤/٧٧، والبيهقي ٧/ ٣٩٨٠: «لا يحلف أحدكم على منبري هذا على يمين آثمة ولو على سواك أخضر إلا تبوأ مقعده من النار»، وزاد نسبته في «الكنز» (٤٦٣٩٥) إلى مالك، وابن سعد، وابن الجارود، وأبي يعلى، وابن حيان، والضياء.
- (٣) أخرجه أحمد ٣٠٩/٢، والبخاري (٢١٠٧) في الأدب، ومسلم (١٦٤٧) في الأيمان، وأبو داود (٣٢٤٧) في الأيمان: باب الحلف بالأنداد، والترمذي (١٥٤٥) في النذور والأيمان، وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي (٣٧٧٥) في الأيمان والنذور: باب الحلف باللَّات، وابن ماجه (٢٠٩٦) في الكفارات، من حديث أبي هريرة رضى الله عنه.

آثمة ولو على سواكٍ رطبٍ إلا وجبت له النَّارُ» رواه الإمام أحمد في

1 ـ من ب.

<sup>(</sup>١) ١٨/٢ ، بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة، وتقدم نحوه في ص ١٢٨، ت (٣).

#### الكبيرة الرابعة والعشرون

# الكذَّابُ في غالبِ أَقُوالِهِ

قَــال الله تعـالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَهْــدِي مَنْ هُــو مُســرِف كَـذَّابُ﴾ [المؤمن: ٢٨].

وقال الله أ تعالى: ﴿ قُتِلَ الخَرَّاصُونَ ﴾ [الذاريات: ١٠].

وقال تعالى<sup>2</sup>: ﴿ثُمَّ نَبْتَهِـلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَـةَ اللَّهِ عَلَى الكَـاذِبِينَ﴾ [آل عمران: ٦١].

وقال النبي ﷺ: «إنَّ الكَـذبَ يَهـدي إلى الفُجُـورِ، وإنَّ الفُجُـورَ يهدي إلى النَّارِ، ولا يزالُ الرَّجُلُ يكذِبُ حتى يُكتَبَ عندَ الله كَذَّاباً» متفق عليه(١).

وقىال ﷺ: «آيةُ المنافقِ ثـلاكُ: إذا حـدَّث كَـذَبَ، وإذا وعَــدَ أَخْلَفَ، وإذا ائتمنَ خَانَ»(٢).

1\_من آ. 2\_من ب.

<sup>(</sup>۱) قطعة من حديث ابن مسعود أخرجه أحمد في «مسنده» ٢٨٤/١ و ٤٣٢ و ٤٣٦ و والبخاري (٢٠٩٤) في الأدب، ومسلم (٢٦٠٧) في البر والصلة: باب قبح الكذب، وابن حبان في «الإحسان» (٢٧٣) و (٢٧٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه من حديث أبي هريرة البخاري (٣٣) في الإيمان، و (٢٦٨٢) في

وقال: «أربعُ من كُنَّ فيهِ كانَ مُنَافِقاً خالصاً، ومَنْ كانتْ فيهِ خصلةً منهُنَّ كانتْ فيهِ خصلةً منهُنَّ كانتْ فيهِ خطلةً من النفاقِ حتى يَـدَعَهـا: إذا ائتمنَ خـانَ، وإذا حَدَّثَ كَذَبَ، وإذا حَدَّثَ كَذَبَ، وإذا خَاصَمَ فَجَرٍ» متفق عليه(١).

وقـال ﷺ: «مَنْ تَحَلَّمَ بِحُلْمٍ لَمْ يَرَهُ كُلِّفَ أَنْ يَعْقِـدَ بِينِ شَعِيـرَتَينِ يومَ القِيَامَةِ ولَن يَفْعَلَ» رواه البخاري (٢٠).

وقال² ﷺ: «إِنَّ أَفْرَى الفِرَى أَن يُرِيَ الرَّجُلُ عينيْهِ مَا لَمْ تَرَيَا» رواه البخاري<sup>(٣)</sup>.

وأخرج حديث سمرة بن جندب بطوله في منام النَّبِيِّ وقيه: «أمَّا الرَّجُلُ الَّذِي رأيتَهُ يُشُرْشِرُ شِدْقُهُ إلى قَفَاهُ، ومِنخرُه إلى قفاهُ، وعينُه إلى قفاهُ، فإنَّه الرَّجُلُ يَغْدُو مِنْ بيتِهِ فيكذبُ الكَذْبَةَ تبلغُ الآفاق»(٤).

3\_ب: رسول الله.

1 ـ ب: خ أيضاً.

2\_ هذا الحديث سقط من ب.

<sup>=</sup> المظالم، و(٢٧٤٩) في الجزية، و(٦٠٩٥) في الأدب، ومسلم (٥٩) في الإيمان، والترمذي (٢٦٣١) في الإيمان، والنسائي (٥٠٢١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ٢/١٨٩ و ١٩٨، والبخاري (٣٤) في الإيمان: باب علامة المنافق، و(٢٤٥٩) و(٣١٧٨)، ومسلم (٥٨) في الإيمان، وأبو داود (٤٦٨٨) في الإيمان، وقال: حسن صحيح، والنسائي في السنة، والترمذي (٢٦٣٢) في الإيمان، وقال: حسن صحيح، والنسائي (٥٠٢٠) في الإيمان: باب علامة المنافق من حديث عبد الله بن عمر.

<sup>(</sup>٢) (٧٠٤٢) في التعبير: باب من كذب في حلمه عن ابن عباس رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٣) (٧٠٤٣) في التعبير وفيه: «إن من أعظم...» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٧٠٤٧) في التعبير: باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الفجر.

وعنه ﷺ: «يُطْبَعُ المؤمِنُ على كُلِّ شيءٍ ليسَ الخِيانَـةَ والكَذِبَ» (١). روي بإسنادين ضعيفينِ عن النَّبِيِّ ﷺ 2.

وعنه ﷺ قال 3: إنَّ في المَعَارِيضِ لِمَنْدُوحةً 4 عن الكَذِبِ (٢).

وقال: «كفَى بالمرءِ إِثْماً أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ ما سَمِعَ» رواه مسلم (٣).

وقال: «المُتَشَبِّعُ بما لَمْ يُعْطَ<sup>5</sup> كلابِس ِ ثَوْبَيْ زُورٍ» رواه مسلم (١).

1\_ب: إلا. 4\_ب: الندوحة.

2 ـ بإسنادين عن النبي ﷺ ضعيفين. 💮 5 ـ آ: يطعم.

3 ـ آ: وقال ﷺ.

(۱) تقدم ص (۷۳) ت (۱)، نزید في تخریجه هنا: البزار (۱۰۲)، والبیهقي ۱۹۷/۱۰، من حدیث سعد. وفي الباب عن غیره من الصحابة. انظر «المجمع» ۱۹۲/۱-۹۳.

- (٢) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٨٨٣)، وابن عمدي في «الكامل» ٩٦٣/٣ في ترجمة داود بن الزبرقان، والبيهقي في «السنن» ١٩٩/١٠ من حديث عمران بن الحصين.
- (٣) أخرجه عن أبي هريرة مسلم ١٠/١ في المقدمة، والحاكم ١١٢/١، في العلم، ونسبه في «الكنز» (٨٢٢٤) إلى العسكري في «الأمثال» عن ابن عمر، قال القرطبي في «المفهم» ومعنى الحديث: أن من حدث بكل ما سمع حصل له الحظ الكافي من الكذب، فإن الإنسان يسمع الغث والسمين والصحيح والسقيم، فإذا حدث بكل ذلك حدّث بالسقيم والكذب، ثم يحمل عنه فيكذب في نفسه أو يكذب بسببه.
- (٤) أخرجه البخاري (٥٢١٩) في النكاح، ومسلم (٢١٣٠)، وأبو داود (٤٩٩٧) من حديث أسماء بنت أبي بكر.

وقال: «إِيَّاكُم والظُّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحديثِ» متفق عليه (١). وقال ﷺ: «ثلاثةً لا يكلِمُهُمُ اللَّهُ...» الحديث. وفيه: «مَلِكُ  $\tilde{\mathbf{Z}}$ دُابٌ، أخرجه مسلم (۲).

<sup>(</sup>١) أخرجه من حديث أبي هريرة أحمد ٣٤٢، ٣١٢، ٣٤٢، ٤٦٥، والبخاري (٥١٤٣): في النكاح، و(٦٠٦٤) و(٦٠٦٦) في الأدب، و(٦٧٢٤) في الفرائض، ومسلم (٢٥٦٣) في البر والصلة والأداب، وأبـو داود (٤٩١٨) في الأدب، والترمذي (١٩٨٩) في البر، وابن حبان «في صحيحه» (٥٦٥٨).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه ص ٨١، ت (٣).

#### الكبيرة الخامسة والعشرون

### قاتلُ نفسِهِ

وهي 1 من أعظم الكبائِرِ؛

قال الله تعالى: ﴿ولا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُم إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُم رَحِيماً. وَمِن يَفْعَلْ ذٰلِكَ عُدُواناً وظُلْماً فَسَوفَ نُصْلِيه نَاراً وكانَ ذٰلِكَ على اللهِ يَسيراً. إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنهَوْنَ عِنهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُـدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيماً ﴾ [النساء: ٢٩ ـ ٣١].

وقىال تعالى: ﴿وَالَّـذِينَ لَا يَـدْعُـونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهَا آخَـرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّهُ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. . . ﴾ الآيات [الفرقان: ٦٨].

وعن جندُب بن عبدالله رضي الله عنه 2، عن النبي على قال: «كانَ مِمَّنْ كانَ قبلَكم رجلٌ به جُرحٌ فجزع، فأخذَ سكيناً، فحزَّ 3 بها يدَه، فما رقاً الدَّم حتى ماتَ. قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسِه حَرَّمْتُ عليهِ الجنَّة ، متفق عليه (١).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ قَتَـلَ

1ـب: هو. 1ـ أَخَرُّ.

2 ـ رضي الله عنه، من ب.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ٣١٢/٤، والبخاري (١٣٦٤) في الجنائز، و (٣٤٦٣) في أحاديث الأنبياء، ومسلم (١١٣) في الإيمان.

نَفْسَهُ بَحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ في يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا في بَطْنِهِ في نارِ جَهَنَّمَ خَالِداً مخلَّداً فيها أَبَداً، ومَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِسُمِّ فسُمُّهُ في يَدِهِ يتحسَّاهُ في نارِ جَهَنَّمَ خَالداً مخلَّداً فِيها أَبداً» متفق عليه (١).

وفي الصحيح حديث اللّذي آلمته الجراح فاستعجل الموت فَقَتَلَ نفسه بِذُبابِ سيفهِ، فقال النّبِيُّ ﷺ: «هُوَ مِنْ أَهْلِ النّارِ»(٢).

وعن² يحيى بن أبي بُكيرٍ، عن أبي قلابة، عن ثابت بن الضحاك، عن النَّبِيِّ قَال: «لَعْنُ المُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ، ومَنْ قَذَفَ مُؤْمِناً بِكُفْرٍ فَهُ و كَقَاتِلِه، ومَنْ قَذَفَ مُؤْمِناً بِكُفْرٍ فَهُ و كَقَاتِلِه، ومَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيءٍ عَذَّبَهُ اللَّهُ بِهِ يَـوْمَ القِيَـامَـةِ» حديث صحيح (٣).

3\_ب: لاعن. 4\_من ب. 1- آ: وفي الحديث الصحيح. 2- وعن، من ب.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ٢٠٤/٢، ٢٥٤، ٤٨٨، والبخاري (٥٧٧٨) في الطب، ومسلم (١٠٩) في الإيمان، وأبو داود (٣٨٧٢) مختصراً في الطب، والترمذي (٢٠٤٣) و (٢٠٤٣)، وقال: هذا حديث صحيح، والنسائي (١٩٦٥) في الجنائز، وابن ماجه (٣٤٦٠) في الطب مختصراً وتقدم حكم الصلاة عليه ص ١١٩. (٢) أخرجه أحمد ٢/٣٠٦، والبخاري (٣٠٦٢) في الجهاد، و (٢٠٦٦) في القدر، ومسلم (١١١) في الإيمان من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق (١٥٩٨٤)، والطيالسي (١١٩٧)، وأحمد ٣٣/٤، ٣٥، والدارمي ١٩٢/٢، والبخاري (١٣٦٣) في الجنائز و (١٠٤٧) و (٦٠٤٥) و (١٠٥٥) و و (٦٠٥٦)، ومسلم (١١٠) في الإيمان، وأبو داود (٣٢٥٧) في الأيمان والنذور، والترمذي (٢٦٣٦) في الإيمان، وقال: حسن صحيح، والنسائي (٣٧٧٠) و (٣٧٧١) في الأيمان والنذور، والطبراني في «الكبير» (٣٧٧٠) و (٣٧٧١) في الأيمان عديث ثابت بن الضحاك.

#### الكبيرة السادسة والعشرون

## القاضي السُّوءِ

قَــال الله تعـالى: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحَكُم بِمَـا أَنـزَلَ اللَّهُ فَــَاوَلِئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ۗ ﴾ [المائدة: ٤٤].

وقال تعالى 2: ﴿ أَفَحُكُمَ الجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ 3 أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكُماً ﴾ [المائدة: ٥٠].

وقال تعالى 4: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ البَيِّنَاتِ وَالْهُـدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَاهُ لِلنَّاسِ فِي الكِتَـابِ أُولئكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ ويَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ﴾ [البقرة: ١٥٩].

وقد روى الحاكم في «صحيحه» (١) بإسناد لا أرضاه أنا، عن وقد روى الحاكم في «صحيحه» (١) بإسناد لا أرضاه أنابً الله طلحة بن عُبيد الله رضي الله عنه 6، عن النَّبِيِّ ﷺ قال: «لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاَةَ إمام حَكَمَ بِغَيرِ مَا أُنْزَلَ اللَّهُ » (٢).

1\_ب: الظالمون، وهي في المائدة: ٤٥.

2\_من ب. 2\_- الا أرضاه أبا طلحة.

3\_ومن أحسن من الله حكماً، من ب. 6\_رضي الله عنه، من ب.

(١) في هذه التسمية تسمح ففيه الضعيف والموضوع.

(٢) ٤/ ٨٩، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ولم يوافقه الذهبي، وقال: سنده مظلم، وأورده في «الكنز» (١٤٧٦٢)، وزاد نسبته إلى الشيرازي في «الألقاب».

وصحح الحاكم أيضاً - والعهدة عليه - من حديث بُريدةً ، عن النَّبِيِّ عِيْ قَال: «قاضِ في الجنَّةِ وقاضِيانِ في النَّارِ: قاضِ عَرَفَ الحَقُّ فَقَضَى بِهِ فهو في الجَنَّةِ، وقاضِ عَرَفَ الحقُّ فَجَارَ مُتَعَمِّداً فهو في النَّارِ، وقاض ِ قَضَى بغيرِ علم ِ فهو في النارِ»<sup>(۱)</sup>.

قلت: فكلُّ من قضي بغير علم ولا بيُّنةٍ من الله ورسول على ما يقضى به فهو داخل في هذا الوعيد.

وروى أ شريك، عن الأعمش، عن سعد عبيدة، عن ابن بُريدةَ ، عن أبيه قال: قـال رسولُ الله 3 ﷺ: «قـاضيان في النّـارِ وقاضِ في الجنة». \_وذكر الحديث\_ قالوا<sup>4</sup>: فما ذنب الذي يجهل؟ قال: «ذَنْبُهُ أَنْ V يكونَ قاضِياً حتَّى يعْلَمَ $V^{(7)}$ . إسناده قوي.

وأقوى منه حديثُ مَعْقل بن سِنان5 عن النَّبِيِّ ﷺ قال: «مَا مِنْ أحدٍ

1 ـ من آ.

2\_ب: سعيد، غلط.

<sup>4</sup>\_ب: قال. 5 ـ ب: يسَار. 3\_ب: عن أبيه قال النبي.

<sup>(</sup>١) ٩٠/٤، ولفظه: «القضاة ثلاثة. . . » وقال الذهبي: ابن بُكيـر الغنوي: منكـر

وأخرجه ابن عدي في «الكامل» ٢/٨٦٥ و ١٣٣٢/٤ مختصراً.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم ٤/٠٠، وقال: على شرط مسلم، ووافقه الـذهبي، وأبو داود (٣٥٧٣) في الأقضية: باب في القاضي يخطىء، والترمذي (١٣٢٢) في الأحكام: باب ما جاء عن رسول الله ﷺ في القاضي، وابن ماجه (٢٣١٥) في الأحكام: باب الحاكم يجتهد فيصيب الحقّ، والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» (٢٠٠٩).

يكونُ على شيءٍ مِنْ أَمُورِ هذه الْأُمَّةِ فـلا يَعْدِلُ فيهم إِلَّا كَبَّـهُ اللَّهُ تعالى ً في النَّارِ» (١).

وروى عثمان بن مُحمد<sup>2</sup> الأخنسي ـ وهـو صدوق ـ عن المقبـريِّ، عن أبي هريرة، عن النَّبِي ﷺ قال: «مَنْ جُعِلَ قـاضياً فَكَأَنَّما ذُبِحَ بِغيرِ سِكينٍ» (٢). جيد<sup>3</sup>.

أمًّا إذا <sup>4</sup> اجتهد الحاكم وقضى <sup>5</sup> بما قــام الدَّليــلُ على صحته، ولم يحْكم برأي فقيه وقد لاحَ ضعف ذٰلك القول ــ فهو مأجور ولا بــدَّ ــ لقول

.....

1-من ب. 4 - ب: إن.

2\_ب: وعن محمد بن عثمان. 5\_ب: فقضى.

3 ـ من آ.

(۱) أخرجه الحاكم ٩٠/٤ ـ ٩١، وفيه زيادة: «قلّتُ أم كثرتُ»، وقال: وهبو صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، من حديث معقل بن سنان، وتقدم ص ٨٦ ت (٣) من حديث معقل بن يسار نحوه.

(٢) أخرجه أحمد ٢٠٠/٢، ٣٥٥، وأبو داود (٣٥٧١) في الأقضية، والترمذي (١٣٢٥) في الأحكام: باب ما جاء عن رسول الله ﷺ في القاضي، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الرجه، وقد روي أيضاً من غير هذا الرجه عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» (١٢٩٩٥) و (١٣٩٤٧)، وابن ماجه (٢٣٠٨) في الأحكام: باب ذكر القضاة، والحاكم في «المستدرك» ٤١/٤، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، والبيهقي في «السنن» ٢٠٢/٥، والدارقطني في «السنن» ٢٠٤٤، والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» ٢٥١/١، والقضاعي في «الصغير» والقضاعي في «الشهاب» (٣٩٥) و (٣٩٦) نحوه، والطبراني في «الصغير» المتناهية» (١٢٦١)، وذكره في «المقاصد الحسنة» (١٠٢١) ونسبه أيضاً إلى ابن أبي عاصم.

النَّبِيِّ ﷺ: «إذا اجتهدَ الحاكمُ فأصابَ فَلَهُ أُجرانِ، وإن اجتهدَ فأخطأ فَلَهُ أُجْرً» متفق عليه (١).

فرتب النَّبِيُّ ﷺ الأجر إذا اجتهد في الحكم، فأمَّا إذا كان مقلداً فيما يقضى به فلم يدخل في الخبر.

ويحرم على القاضي أن يحكم وهو غضبان (٢)، لا سيَّما من الخَصْم، وإذا اجتمع في القاضي قِلَّةُ عِلْم، وسوءُ قصد، وأخلاقُ زَعِرَةً، وقلةُ ورع ؛ فقد تمت خسارته ووجب عليه أن يَعزلَ نفسه، ويبادِرَ بالخلاص من النَّارِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ١٨٧/٢، والبخاري (٧٣٥٢) في الاعتصام: باب أجر الحاكم إذا اجتهد، ومسلم (١٧١٦) في الأقضية: باب أجر الحاكم إذا اجتهد، وأبو داود (٣٥٧٤) في الأقضية: باب في القاضي يخطىء، وابن ماجه (٢٣١٤) في الأحكام: باب الحاكم يجتهد، والبيهقي في «السنن» ١١٨/١٠ في آداب القاضي: باب اجتهاد الحاكم، وابن حبان (٣٣٠٥)، والدارقطني في «السنن» ٢١١/٤ من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه.

ومن حديث أبي هريرة النسائي (٥٣٨١) في آداب القضاة: باب الإصابة في الحكم، والترمذي (١٣٢٦) في الأحكام، وابن حبان في «الإحسان» (٥٠٣٨) في القضاء، والدارقطني في السنن ٢١١/٤. وقال الترمذي: وفي الباب عن عمرو، وعقبة بن عامر، وقال: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه.

<sup>(</sup>٢) لحديث أبي بكرة رضي الله عنه: «لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان». أخرجه أحمد ٣٦/٥، ٣٧، ٥٢، والبخاري (٧١٥٨) في الأحكام، ومسلم (١٧١٧) في الأقضية، وأبو داود (٣٥٨٩)، والترمذي (١٣٣٤) في الأحكام، وقال: حسن صحيح، والنسائي (٢٠٥٠) في آداب القضاة، وابن ماجه (٢٣١٦) في الأحكام بألفاظ متقاربة، والبيهقي في «السنن» ١٠٥/١٠.

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أقال: قال رسول الله ﷺ: ﴿ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِي والمرتشي ﴿ صححه الترمذي (١).

1\_رضي الله عنهما، من ب، وفيها: بن عمر، غلط.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ۲۱۲/۲، وأبو داود (۳۵۸۰) في الأقضية، والترمذي (۱۳۳۷) في الأحكام: باب الراشي والمرتشي، وقال: حسن صحيح، وابن حبان في «الإحسان» (۵۰۰۵) في الرشوة، وابن ماجه (۲۳۱۳) في الأحكام: باب التغليظ في الحيف والرشوة، والحاكم ۲۰۲۶، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، والطيالسي (۲۲۷۲)، وفي الباب أيضاً عن أبي هريرة عند الترمذي (۱۳۳۱)، وابن حبان (۵۰۰۳)، والحاكم ۱۰۳/۶ وأخرجه البزار في «كشف الأستار» (۱۳۵۳) من حديث ثوبان.

#### الكبيرة السابعة والعشرون

### القَوَّادُ المُسْتَحسِنُ على أَهْلِهِ

قال الله تعالى: ﴿وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِجُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ وَحُرَّمَ ذَلِكَ عَلَىٰ المؤمِنين﴾ [النور: ٣].

وعن سليمان بن بلال، عن عبد الله بن يسار الأعرج، حدثنا سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن النّبِي على قال: «ثلاثة لا يدخُلُونَ الجنّة: العاقُ والدّيه، والدّيوث، ورَجُلَةُ النساء». إسناده صحيح (١)، لكن بعضهم يقول: عن أبيه، عن عمر مرفوعاً.

فمن كان يظنُّ بأهله 2 الفاحشة ويتغافل لمحبته 3 فيها، أو 4 لأن لها عليه ديناً وهو عاجز، أو [لها] صداقٌ ثقيلٌ، أو له أطفالٌ صغارٌ، ترفعه إلى القاضي وتطلبه بفرضهم ؛ فهو دون مَنْ يُعَرِّسُ عليها. ولا خيرَ فيمنْ لا غَيْرَةَ له.

1-من آ. 3-آ: لمحبة. 2-ب: في أهله. 4-من هنا إلى

4 ـ من هنا إلى قوله. . بفرضهم، من آ، وفيها: دين.

<sup>(</sup>۱) قطعة من حديث عند أحمد ١٣٤/٢، والنسائي (٢٥٦٢) في الزكاة: باب المنان بما أعطى، والحاكم ٧٢/١، وصححه، والبيهقي في «السنن» ٢٢٦/١٠ عن عمر، وعن ابن عمر البيزار في «الكشف» (١٨٧٥) باب العقوق.

ورجُله النساء: المتَرجِّلَة التي تتشبه بالرجال في زيِّهم وهيأتهم، فأما في العلم والرأي فمحمود. «النهاية» ٢٠٣/٢.

#### الكبيرة الثامنة والعشرون

#### وهسى1

# الرَّجُلَةُ مِنَ النِّسَاءِ والمُخَنَّثُ من الرِّجالِ

قال الله تعالى: ﴿والَّـذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَـاثِـرَ الْإِثْمِ والفَــوَاحِشَ﴾ [الشورى: ٣٧].

قىال ابن عبىاس رضي الله عنهما<sup>2</sup>: لعَنَ رسولُ الله ﷺ المخنَّثينَ مِنَ الرِّجال، والمُتَرَجِّلاَتِ مِنَ النِّساءِ ، صحيح<sup>3</sup> .

3 ـ ب: إسناده حسن.

1 ـ وهي، من ب.

2 ـ رضي الله عنهما، من ب.

(۱) أخرجه أحمد ٢/٥٢١، ٢٢٧، ٢٣٧، ٥٦٥، والبخاري (٥٨٨٦) في الحدود، اللباس: باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت، و(٦٨٣٤) في الحدود، وأبو داود (٤٩٣٠) في الأدب: باب في الحكم في المخنثين، و (٤٩٣٠) في اللباس، والترمذي (٢٧٨٥) في الأدب: باب ما جاء في المتشبهات بالرجال، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجه (١٩٠٤) في النكاح: باب في المختثين، والنسائي في «عشرة النساء» (٣٦٩) و (٣٧٠) و (٣٧٠) في لعن المتبرجات من النساء، وعبد الرزاق ٢/٢٢١، والدارمي ٢/٠٨٠ ـ ٢٨١، والبيهقي في «الشعب» ٣٦٦/٣/ب.

ومن حديث ابن عمر عند أحمد ٢٠٧٦، والبزار (٢٠٧٥) في الأدب. ومن حديث أبي هريرة أخرجه أحمد ٢٨٧/٢، ٢٨٩.

وعن أم سلمة عند البخاري (٤٣٢٤) في المغازي نحوه.

وعن النَّبي ﷺ قال: «لَعَنَ اللَّهُ الرَّجُلَةَ مِنَ النِّساءِ»(١) إسناده حسن.

وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه<sup>2</sup>: لَعَنَ رسولُ الله ﷺ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الرجلِ. إسناده صحيح (٢). رواه أبو داود<sup>3</sup>.

وقال ﷺ: «صِنْفَانِ من أهلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُما: قومٌ مَعَهُمْ سِيَاطُ كَاذْنَابِ البَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، ونساءً كاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مائِلاتٌ مُمِيلات، رُؤوسُهُنَّ كأَسْنِمَةِ البُحْتِ المائِلَةِ، لا يَدْخُلْنَ الجَنَّةَ ولا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وإنَّ رِيحَهَا ليُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وكذا» أخرجه مسلم (٣).

وقال ﷺ: «ألا هَلَكَ الرِّجالُ<sup>4</sup> حِينَ أطاعُوا النِّساءَ»<sup>(٤)</sup>.

1\_هذا الحديث سقط من ب.

2\_رضى الله تعالى عنه، من ب.

3 ـ رواه أبو داود، من ب. 4 ـ ب: النساء.

<sup>(</sup>١) أخرجه الحميدي (٢٧٢)، وأبو داود (٤٠٩٩) في اللباس: باب لباس النساء من حديث عائشة رضى الله عنها.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٢/٣٢٥، وأبو داود (٤٠٩٨) في اللباس: باب في لباس النساء، والنسائي في «عشرة النساء» (٣٧١)، وابن حبان في «الإحسان» (٥٧٢١) و (٥٧٢٢) في باب اللعن، والبيهقي في «شعب الإيمان» ٣٦٦/٣/ب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ٣٥٦/٢، ومسلم (٢١٢٨) في اللباس والزينة: باب النساء الكاسيات العاريات، والبيهقي في «السنن الكبرى» ٢ / ٢٣٤، وابن حبان في «الإحسان» (٧٤١٨) ولفظه: «صنفان من أمتي».

<sup>(</sup>٤) قطعة من حديث أخرجه أحمد ٥/٥٥، ولفظه: «الآن هلكت الرجال إذا أطاعت النساء» ثلاثاً، من حديث أبي بكرة رضى الله عنه.

فمن الأفعال التي تُلعن عليها المرأة: إظهارها الزينة (١) والذهبَ واللؤلؤ من تحتِ النقابِ، وتطيبها بالمِسكِ والعنبر (٢) ونحو ذلكِ، ولُبسها الصِّباغاتِ والمداس إلى ما أشبه ذلك من الفضائح.

1\_ب: النساء، وبعدها بياض .

<sup>(</sup>۱) لما أخرج ابن ماجه (٤٠٠١) في الفتن: باب فتنة النساء: ويا أيها الناس، انهوا نساءكم عن لبس الزينة والتبختر في المسجد، فإن بني إسرائيل لم يلعنوا حتى لبس نساؤهم الزينة وتبخترن في المساجد، من حديث عائشة، وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>۲) لحديث ابن ماجه (۲۰۰۲) في الفتن: باب فتنة النساء أيضاً: وأيما امرأة تطيبت، ثم خرجت إلى المسجد، لم تقبل لها صلاة حتى تغتسل. وأخرج أبو داود (٤١٧٤) في الترجل: باب في المرأة تنطيب للخروج، ولفظه: «لا تقبل صلاة لامرأة تطيبت لهذا المسجد...»، كلاهما من حديث أبي هريرة.

### الكبيرة التاسعة والعشرون

# المُحَلِّلُ والمُحَلِّلُ لَهُ

صحَّ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: أنَّ رسول الله ﷺ لعنَ المحلِّل والمحلَّل له. رواه النسائي والترمذي (١).

و أباسناد جيّد عن عليّ بن أبي طالب  $^2$  رضي الله عنه، عَنِ النّبِيّ  $^3$  مثله. رواه أهل السنن  $^3$  إلا النسائي  $^{(7)}$ .

ولكن فاعل هذه القاذورة مقلِّدٌ عـامل بِـرُخَص ِ المذاهب لم يبلغُـه النَّهيُ ، فَلَعَلُ الله تعالى 5 يعذُرهُ ويسامحه .

4\_ب: ولعل أن.

5 ـ من ب.

1 ـ من آ.

2 ـ ابن أبى طالب، من ب.

3\_ب: رواه الجماعة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲۸۳) و (۲۸۶) و (۲۳۰۸) و (۲۰۳۱)، والترمذي (۱۱۲۰) في النكاح: باب (۲۸) ما جاء في المحلل، وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي (۲۱۱۳) مطولاً في الطلاق: باب إحلال المطلقة ثلاثاً، والبيهقي ۲۰۸/۲.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (۲۰۷٦)، والترمذي (۱۱۱۹)، وابن ماجه (۱۹۳۵). والدارقطني وفي الباب عن عقبة بن عامر عند: ابن ماجه (۱۹۳۱)، والدارقطني ۳۵۱/۳، والحاكم ۱۹۹۲ وصححه، وعن أبي هريرة عند البزار (۱۶٤۲)، والبيهقي ۲۰۸/۷، وعن ابن عباس عند ابن ماجه (۱۹۳۵).

## الكيبرة الثلاثون

# أكلُ الميتَةِ والدَّم ولحم الخِنْزير

قال الله تعالى: ﴿ قُلْ لا أَجِدُ فِيْمَا أُوحِيَ إِليَّ مُحرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرِ فَإِنَّـهُ رِجْسٌ... ﴾ الآية [الأنعام: ١٤٥].

فمن تعمد أكل ذٰلك لغير ضرورةٍ فهو من المجرمين، وما أحسِبُ أن مسلماً يتعمدُ أكلَ لحم الخنزير¹، وربما يفعـل ذلك² زنـادقة الجبليـة والتيامنة الخارجين من الإسلام، وفي نفوس المؤمنين أنَّ أكلَ لحم الخنزير أعظم إثماً<sup>3</sup> من شرب الخمر.

وصحَّ أنَّ رسولَ الله على قال: «لا يدخلُ الجنَّةَ لحمَّ نبتَ مِنْ سُحْتِ، النَّارُ أُولِي به»(١).

وقد أجمع المسلمون على تحريم اللَّعِب بالنَّردِ، ويكفيك من حججهم على تحريمه قول النبي على الله الله الله الله عنه: «مَنْ لَعِبَ

> 1 ـ ب: خنزير. 3 ـ من ب. 2 ـ من آ. 4\_ب: حجتهم.

> > (۱) تقدم تخریجه ص ۱۲۲ ت (۵).

بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَانَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ الْخَنزيرِ وَدَمِهِ»(۱). وبلا ريب أنَّ غمسَ المسلم يدَه في لحم الخنزير ودَمِهِ أعظم من لعب النَّردِ، فما الظَّنُ 1 بأكل لحمِهِ وشرب دمه! أجارنا الله من ذلك بمنّهِ وكرمِهِ 2.

| 1 · f |      |   |
|-------|------|---|
| اظرن. | ـ ب: | ŀ |

2 ـ بمنه وكرمه، من آ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ٣٥١/٥، ٣٥٧، ٣٦١، ومسلم (٢٢٦٠) في الشعر: باب تحريم اللعب بالنردشير، وأبو داود (٤٩٣٩) في الأدب: باب في النهي عن اللعب بالنرد، وابن ماجه (٣٧٦٣) في الأدب: باب اللعب بالنرد، والبيهقي في «السنن الكبرى» ٢١٤/١٠ في الشهادات: باب كراهية اللعب بالنرد، من حديث بريدة رضى الله عنه.

### الكبيرة الحادية والثلاثون

## عدمُ التنزهِ \* من البول ِ،

وهو شعار النَّصاري .

قال الله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ [المدثر: ٤].

وقال النَّبِيُّ عَلَيْقٍ، ومَرَّ بقبرين: «إنَّهما يُعذَّبَانِ<sup>2</sup>، ومَا يُعذَّبَانِ في كبيرٍ، أمَّا أحدُهُما فكانَ لايستنْزِهُ 3من بولِهِ، وأمَّا الآخرُ فكان يمشي بالنَّميمةِ» متفق عليه (١).

1\_ب: التنزيه. 3\_ب: يستتر. 2\_ب: يستتر. 2\_ب: يستتر. 2\_ب: يستتر. 2\_ب: يستتر. 2\_ب: يستتر. 2\_ب: يستتر. 2\_

(۱) أخرجه أحمد ٢/٥٢١، والبخاري (٢١٦) في الوضوء: باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله، و (٢١٨) و (١٣٦١) و (١٣٧٨) و (٢٠٥١) و (٢٠٥٥)، و ومسلم (٢٩٢) في الإيمان: باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه، والترمذي (٧٠) في الطهارة: باب ما جاء في التشديد في البؤل، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وأبو داود (٢٠) في الطهارة: باب الاستبراء من البول، والنسائي (٣١) في الطهارة: التنزه من البول، و (٢٩٦٠) في الجنائز، وضع الجريدة على القبر، وابن ماجه (٣٤٧) في الطهارة: باب التشديد في البول، وابن أبي شيبة ١/٢٢١ في الطهارات، والبيهقي في «السنن» البول، وابن عباس رضي الله عنهما.

وأخرجه عن أبي بكرة ابن أبي شيبة أيضاً ١٢٢/١، وفي الباب عن أبي أمامة، وعائشة، وأبي هريرة، وأبي موسى، وعبد الرحمن بن حسنة، وزيد بن ثابت.

ولكن أكثر الطرق التي في الصحيحين لهذا الحديث<sup>1</sup>: «فكان<sup>2</sup> لا يَسْتَتِرُ<sup>3</sup> مِنْ بَولِهِ»(١).

وعن أنس رضي الله عنه، عن النَّبِي ﷺ قال: «تَنَزَّهُوا مِنَ البَولِ فَإِنَّ عامَّةَ عَذَابِ القَبْرِ مِنه». رواه الدَّارقطني (٢). ثم إنّ من لم يحترز من البَولِ في بدنه وثيابه فصلاتُه غيرُ مَقْبُولَةٍ.

1\_ب: أكمل الحديث فيها.

2\_ب: كان.

3 ـ ب: يستبرىء.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۱٦) و (۲۱۸)، ومسلم (۲۹۲)، والبيهقي ۲/۲۱، وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه في «السنن» ١ /١٢٧ من حديث أنس رضي الله عنه، وقال: المحفوظ مرسل.

#### الكبيرة الثانية والثلاثون

## المكَّاس

وهـو داخل في قـوله تعـالى: ﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ على الَّذِين يَـظلِمُـونَ النَّـاسَ ويَبْغُـونَ في الأرضِ بِغَيـرِ الْحَقِّ أُولئـكَ لَهُمْ عَــذَابُ أَلـيمُ ﴾ [الشورى: ٤٢].

وفي الحديث: في الزَّانية التي طهَّرَت نفسَها بالرَّجم: «لَقَدْ تـابَتْ توبةً لو تابَها صَاحِبُ مَكْسِ لغُفِرَ لَهُ، أو لقُبِلَتْ مِنْهُ»(١).

والمكاسُ فيه شَبَهُ من قاطع الطَّريق، وهو شرَّ من اللِّص، فإنَّ من عسف الناسَ وجدد عليهم ضرائب، فهو أظلمُ وأغشمُ مِمَّن أنصف في مكسه ورفق برعيته، وجابي المكس وكاتبه، وآخذه من جندي، وشيخ، وصاحب زاوية شركاء في الوِزْر، أكَّالُونَ للسحت، فنسألُ الله العافية في الدُّنيا والآخرةِ بِمَنِّهِ وكرمِهِ إنَّه على كلِّ شيءٍ قدير.

1-ب: شبهه. 3 من ب.

2\_ب: جاء في .

(۱) أخرجه أحمد ٣٤٨/٥ من حديث بريدة، والبزار (١٥٤١) في الحدِّ يجبعلى الحامل، وقال: تفرد به عن الأعمش أبو إسماعيل من حديث أنس، وأورده الهيثمي ٢٥٢/٦ في الحامل يجب عليها الحدِّ،وعزاه في «الكنز» (١٣٥٣٥) إلى الطبري، ونحوه عند مسلم (١٦٥٩)، وأبى داود (٤٤٤٠) وغيرهم.

## الكبيرة الثالثة والثلاثون

## الرّياء

وهُو<sup>1</sup> من النَّفاق

قال الله تعالى: ﴿ يُراوُّونَ النَّاسَ ولا يَذكُرونَ اللَّهَ إلا قليلًا ﴾ [النساء: ١٤٢].

وقال تعالى: ﴿ . . كَالَّـذِي يُنْفِقُ مَالَـه رِئَـاءَ النَّاسِ ﴾ الآيـة [البقرة: ٢٦٤].

وقال² النَّبِيُّ ﷺ: «أوَّلُ النَّاسِ يُقضى عليه يـومَ القِيامـة رَجـلَّ استشهد، فأتى به فَعَرَّفَهُ اللَّهُ نعمته فعرفها، فقال: ما عملت فيها ? ؟ قال: قاتلتُ فيكَ حتى استُشهدتُ . قال: كذبتَ، ولكنَّكَ قاتلتَ ليُقالَ جَـريءُ؛ فقد قيـل. ثم أمرَ بـه فسُحب على وجههِ حتى أُلقِيَ في النَّـادِ. ورجلٌ تعلُّمَ العِلْمَ وعلَّمَهُ، وقـرأ القُرآنَ، فـأتى بِهِ، فعـرَّفَه اللهُ 4 نِعَمه فَعَرَفَهَا. قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: تَعَلَّمْتُ الْعِلْمُ وَعَلَّمْتُهُ، وقرأتُ فيكَ القرآنَ. قال: كَذَبْتَ، ولكنَّكَ 5 تعلُّمتَ ليُقالَ عالمٌ، وقرأتَ القرآنَ ليُقالَ قَـارِيءٌ، فقد قيـل. ثم أَمِرَ بِـهِ فُسُحِبَ على وجْهِهِ حتَّى أَلقي في النَّـارِ، ورجلٌ وسَّعَ اللَّهُ عليه وأعطَاهُ مِنْ أصنافِ المال ِ، فأتي بِهِ، فعرَّفَهُ نِعَمَـهُ،

1\_ سقطت من ب.

5\_ب: لكن.

4\_ من آ.

2 ـ ب: قال.

فعرَفَها. فقال: ما عَمِلتَ فيها؟ قال: ما تَرَكْتُ من سبيلِ خير تحبُ أن يُنفق فيه إلّا أنفقتُ فيه لك. قال: كذبتَ، ولكنَّكَ فعلتَ ليُقال هو ينفق فيه إلّا أنفقتُ فيه لك. قال: كذبتَ، ولكنَّكَ فعلتَ ليُقال هو جوادٌ، فقد قيل. ثم أُمِرَ بِهِ فسُجِبَ على وجْهِهِ حتَّى أُلقيَ في النَّارِ» رواه مسلم (۱).

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أنَّ ناساً قالوا له أَن اندخلُ على أُمَراثِنا فنقـولُ لهم بخلافِ ما نتكلَّمُ بِهِ إِذَا خـرجْنَا مِنْ عنـدهم. قال ابن عمر: كنّا نعدُّ هذا نفاقاً عَلَى عهدِ رسول ِ الله ﷺ. رواه البخاري(٢).

وقال النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللَّهُ بِهِ، ومَنْ يُـرائِي يُراثِي اللَّهُ بِهِ». متفق عليه(٣).

1 ـ من ب.

4\_ب: يسحب على وجهه إلى النار.5\_من آ.

2\_ب: نفقت.

3 ـ ب: لكن.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ٣٢٢/٢، ومسلم (١٩٠٥) في الإمارة: باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار، والترمذي (٢٣٨٢) مطولًا في الزهد: باب ما جاء في الرياء والسمعة، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، والنسائي (٣١٣٧) في الجهاد: باب من قاتل ليقال: فلان جريء، من حديث أبي هريرة رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٢) (٧١٧٨) في الأحكام: باب ما يكره من ثناء السلطان، ولم يرد عنده على عهد رسول الله ﷺ، وأخرجه الطيالسي (١٩٥٥) وفيه: سلاطيننا فنتكلم بين أيديهم...

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ٥/٥٥ من حديث أبي بكرة، والبخاري (٦٤٩٩) في الرقاق: باب الرياء والسمعة، ومسلم (٢٩٨٧) في الزهد والرقائق: باب من أشرك، وابن حبان (٤٠٧)، وأبو نعيم في «الحلية» ٢٢٢/١٠ من حديث جندب. وأخرجه مسلم (٢٩٨٦)، وابن حبان (٤٠٩)، وأبسو نعيم في «التحلية» وأخرجه من حديث ابن عباس.

وعن معاذ رضي الله عنه أ، عن النَّبِي ﷺ قال: «اليَسِيرُ مِنَ الرِّياءِ شِرْكٌ» صححه الحاكم (١).

1 ـ رضى الله عنه، من ب.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه (۳۹۸۹) في الفتن: باب من ترجى له السلامة من الفتن، وقال في «الزوائد»: في إسناده عبد الله بن لهيعة، وهو ضعيف، والحاكم ٣٢٨/٤، وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، والطبراني في «الكبير» ٢٠/٣٠ - ١٥٤، ولفظه: «إن يسير الرياء شرك...»، ونحوه عند الحاكم ٣٠/٢٠، والطبراني ٢٠/٣٠ - ٣٧ من طريق آخر، ولفظه: «إن أدنى الرياء شرك».

## الكبيرة الرابعة والثلاثون

## الخِيانَةُ

قال الله تعالى: ﴿لا تَخُونُوا اللَّهَ والرَّسُولَ وَتَخُـونُوا أَمَـانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعَلَمُونَ﴾ [الأنفال: ٢٧].

وقال تعالى 1: ﴿وَأَنَّ اللَّهَ لا يَهدي كَيْدَ الخَائِنينَ ﴾ [يوسف: ٥٦].

[وقـال:] ﴿وإِمَّا تَخَـافَنَّ مِن قوم خِيَـانَةً فَـانْبِـذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَـوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الخائِنِينَ ﴾ [الأنفال: ٥٨].

وقال النَّبِيُّ ﷺ: «لا إيمانَ لِمَنْ لا أَمَانَةَ لَهُ، ولا دِينَ لِمَنْ لا عَهْدَ لَهُ» (١).

رِقال: «آيةُ المُنَافِقِ ثَلاثُ: إذا حَدَّثَ كَذَبَ، وإذَا وَعَـدَ أَخْلَفَ، وإذَا وَعَـدَ أَخْلَفَ، وإذَا اتتُمنَ خَانَ»(٢).

والخيانة في كل شيءٍ قبيحة، وبعضُها شرُّ من بعض، ولِيس³ مَنْ خانَكَ في فلس ِ كَمَنْ خَانَكَ في أَهْلِكَ ومالِكَ وارتكبَ العظائم.

2\_هذه الآية من ب.

<sup>(</sup>۱) أخرجه عن أنس أحمد ۱۳۵/۳، ۱۵٤، ۲۱۰، ۲۵۰، والبزار (۱۰۰) باب لا إيمان لمن لا أمانة له، و عن أبي أمامة الطبراني في «الكبير» (۷۷۹۸) نحوه. (۲) تقدم تخريجه ص ۱۳۱ تعليق (۲).

### الكبيرة الخامسة والثلاثون

# التَّعلُّم للدُّنيا وكتمانِ العِلمِ

قال الله 2 تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ [فاطر: ٢٨].

وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ البِيِّنَاتِ والهُدىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَاهُ لِلنَّاسِ فِي الكِتَابِ أُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ﴿ لَا لَكُونَا لَا لَكُونَا لَا لَكُونَا لَا لَكُونَا لَهُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ﴾ [البقرة: ١٥٩].

وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّـذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَـابِ...﴾ الآية [البقرة: ١٧٤].

وقى ال تعالى 4: ﴿ وَإِذْ أَخَـذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّـذِينِ أُوتُوا الْكِتَـابَ لَتُبَيِّنَنَّهُ 5 لَلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهورِهم و 6اشْتَروا بِهِ ثَمناً قَلِيـلاً فَبِئْسَ مَا يَشْتَرونَ ﴾ [آل عمران: ١٨٧].

وقال النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ تَعلَّمَ عِلْماً مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وجْهُ اللَّهِ، لا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضاً مِنَ الدُّنيا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الجَنَّةِ يَـومَ القِيَامَـةِ، يعني:

. .

1 ـ ب: التعليم.2 ـ قال الله، مكررة في آ.

3\_من ب.

4 ـ من ب.

5 ـ آ، ب: ليبيننه، ولا يكتمونه، وهي قراءة ابن كثير، وأبي عمرو، وشعبة. 6 ـ من هنا إلى آخر الأية، من آ،

وفي ب: الآية.

ريحها. رواه أبو داود بإسنادٍ صحيح ِ<sup>(١)</sup>.

وقد مرَّ حديثُ أبي هريرة رضي الله عنه أ في الثلاثة الّذين يُسحبون إلى النَّارِ، أحدهم الذي يُقال له: «إنَّما تعلَّمْتَ لِيُقالَ عَالِمٌ، وقد قيلَ»(٢).

وعن يحيى بن أيوب، عن ابن جريج، عن أبي الزّبير، عن جابر مرفوعاً قال: «لا تَتَعَلَّمُوا العِلْمَ لِتُبَاهُوا بِهِ العُلَمَاءَ أو تُمارُوا بِهِ السُّفَهاءَ، ولِتَخَيَّروا 4 بِهِ المحالِسَ؛ فَمَنْ فَعَلَ ذَلكَ فالنَّارَ النَّارَ» (٣). رواه ابن وهب، عن ابن جريج فأرسله.

وروى إسحاق بن 5 يحيى بن طلحة، عن عبد الله بن كعب بن

1\_رضى الله عنه، من ب. 4\_ آ: ولا

2\_ب: تعلموا.

3 ـ ب: و.

4 ـ آ: ولا تخيروا.

5 ـ ب: عن، تحريف، وقوله: بن طلحة، من آ.

(۱) أخرجه أحمد في «مسنده» ٣٣٨/٢، وأبو داود (٣٦٦٤) في العلم: باب في طلب العلم لغير الله، وابن حبان في «الإحسان» (٧٨) في ذكر وصف العلم الذي يتوقع دخول النار في القيامة لمن طلبه، وابن ماجه (٥٦) في المقدمة: باب الانتفاع بالعلم والعمل به، والحاكم في «المستدرك» ١/٥٥ وقال: هذا حديث صحيح سنده، ثقات رواته، على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، من حديث أبى هريرة رضى الله عنه.

(۲) تقدم تخریجه ص ۱۵۳ ت (۱).

(٣) أخرجه ابن حبان في «الإحسان» (٧٧) في ذكر وصف العلم، وابن ماجه (٢٥٤) في المقدمة: باب الانتفاع بالعلم والعمل به، قال في «الزوائد»: رجال إسناده ثقات مرفوعاً، والحاكم ٨٦/١ مرفوعاً وموقوفاً. وقال الذهبي: رواه ابن وهب فأرسله، وذكره المنذري في «الترغيب» ١١٦/١ وزاد نسبته للبيهقي.

مالك، عن أبيه، عن النَّبِيِّ ﷺ: «مَنِ ابْتغَى العلمَ ليُباهي به العُلَماء أو يُماري به السُّفهاء، أو تُقبلَ أفئدةُ النَّاسِ إليه فإلى النَّار». وفي لفظ: «أدخلَهُ اللَّهُ النَّار». أخرجه ألترمذي (١) لكن إسحاق: واودٍ.

وقـال النَّبِيُ ﷺ: «مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمهُ، أُلجمَ يَومَ القِيَـامَةِ  $^4$  بِلِجامٍ من نارٍ». إسناده صحيح $^{(7)}$ ، رواه عطاء، عن أبي هريرة.

وقال عبد الله بن عَيَاش القِنْباني، عن أبيه، عن أبي عبد الرحمن الحُبُلِيِّ، عن عبد الله بن عمرو أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «مَنْ كَتَمَ عِلْماً

1 ـ آ: رواه. 4 ـ يوم القيامة، من ب. 2 ـ ب : رواه. 5 ـ هذا الحديث من آ.

3 ـ ب: قال. 3 ـ مر، غلط.

(۱) أخرجه الترمذي (٢٦٥٤) في العلم: باب ما جاء فيمن يطلب بعلمه الدنيا، بلفظ «من طلب العلم ليجاري...» قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإسحاق بن يحيى ليس بذاك القوي عندهم، تكلم فيه من قبل حفظه، والحاكم في «المستدرك» ٢/٢٨ وقال: لم يخرج الشيخان لإسحاق بن يحيى شيئاً وإنما جعلته شاهداً، ووافقه الذهبي، وعزاه في «الكنز» (٢٩٠١٥) إلى البيهقى في «الشعب».

(٢) أخرجه أحمد ٣٥٣/٢، والترمذي (٢٦٤٩) في العلم: باب ما جاء في كتمان العلم وحسنه، وأبو داود (٣٦٥٨) في العلم: باب كراهية منع العلم، وابن ماجه (٢٦١) في المقدمة: باب من سئل عن علم فكتمه.

و من حديث أنس أخرجه ابن ماجه (٢٦٤) قال في «الزوائد» إسناد حديث أنس فيه يوسف بن إبراهيم، قال البخاري: هو صاحب عجائب، وقال ابن حبان: روى عن أنس من حديثه ما لا يخلّ بالرواية، واتفقوا على ضعفه، وعزاه ابن حجر في «النكت الظراف على الأطراف» (١٤١٩٦) إلى مسدد في «مسنده»، وأبو عمر ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» ١/٥١ من طريق مسدد، والحاكم ١/١٠١ من طريقين.

ألجمَه اللَّهُ يومَ القِيامةِ بِلِجام مِنْ نارٍ». قال الحاكم: على شرطهما. ولا أعلمُ له علة (١).

وقال النَّبِيُّ ﷺ: «اللَّهُمّ إنّي أعوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لا ينفعُ» (٢).

وعنِ النَّبِيِّ ﷺ قال: «مَنْ تعلَّمَ عِلْماً لغيرِ الله ـ أو أرادَ به غيرَ الله ـ فلي الله ـ فلي الله ـ فلي الله عند ألم فليتبوأً مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ». حسنه الترمذي (٣).

وعن ابن مسعود رضي الله عنه أقال: مَنْ تعلَّمَ عِلْماً لَمْ أَ يَعْمَـلْ بِهِ لَمْ يَزِدْهُ العِلمُ إِلَّا كِبْرَاً.

2 ـ ب: لا.

1\_رضى الله عنه، من ب.

(۱) أخرجه الحاكم ۱۰۲/۱، وقال: هذا إسناد صحيح من حديث المصريين على شرط الشيخين وليس له علة، وفي الباب عن جماعة من الصحابة، ووافقه الناهبي، والخطيب البغدادي في «التاريخ» ٥٩٩/، ونحوه عند ابن ماجه (٢٦٥) في المقدمة: من حديث أبي سعيد الخدري قال في «الزوائد»: في إسناده محمد بن داب، كذبه أبو زرعة، ونسبه إلى الوضع.

(٢) قطعة من حديث عبد الله بن عمرو أخرجه الترمذي (٣٤٨٢) في الدعوات باب (٦٩): وقال: وفي الباب عن جابر، وأبي هريرة، وابن مسعود، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه:

وأخرجه عن أنس أحمد ٢٥٥/٣، ٢٨٣، والنسائي (٥٤٧٠) في الاستعادة، وابن حبان (٨٣) في «الإحسان»، والحاكم ١٠٤/١.

وأخرجه النسائي (٥٥٣٦) و (٥٥٣٧) في الاستعادة أيضاً، والحاكم ١٠٤/٠. من طريقين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٣) أخرجه الترمذي (٢٦٥٥) في العلم: باب ما جاء فيمن يطلب بعلمه الدنيا، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث أيوب السختياني إلا من هذا الوجه. وروي عن أبي أمامة الباهلي أرضي الله عنه، عن النَّبِيِّ عَلَيْ قال: «يُجاءُ بالعَالِمِ السُّوءِ يومَ القيامة فيُقذفُ في جَهَنَمَ، فيدورُ بقصبِهِ كما يَدورُ الحمارُ بالرَّحى، فيُقال: بِمَ لَقِيتَ هذا وإنّما اهتديْنا بك؟! فيقولُ: كنتُ أُخَالِفُكم إلى 3 ما أَنْهَاكُمْ عَنْهُ».

وقـال<sup>4</sup> هِلالُ بن العـلاء: طلبُ العلمِ شـديـد، وحفظُهُ أشـدُّ من طلبه، والعملُ بِـهِ أشدُّ من العملِ بِـهِ. اللَّهم<sup>5</sup> ألهمنا رشدنا بمِنَّكَ وكرمِكِ.

1 ـ من ب.

2\_آ: أهدينا.

3 ـ من آ.

4\_ب: قال. 5\_هذه العبارة، من ب.

<sup>(</sup>۱) لم نجده من حديث أبي أمامة، وأخرجه الحميدي في «مسنده» (٥٤٧)، ولفظه: «يؤتى برجل كان والياً فيلقى . . . »، وأحمد في «مسنده» ٢٠٥/٥، د ٢٠٦، ٢٠٠، والبخاري (٣٢٦٧) في بدء الخلق: باب صفة النار وأنها مخلوقة، و (٢٠٩٨) في الفتن: باب الفتنة التي تموج كموج البحر ولفظه: «يجاء بالرجل»، ومسلم (٢٩٨٩) في الزهد والرقائق: باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر ويفعله، ولفظه: «يؤتى بالرجل . . . »، والخطيب «في اقتضاء العلم» (٧٤) كلهم من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما.

## الكبيرة السادسة والثلاثون وهي $^{ m 1}$

## المنّانُ

قال الله تعالى: ﴿لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالمَنِّ والْأَذَىٰ﴾ [البقرة: ٢٦٤].

وفي الحديث الصحيح: «ثَلاثَةٌ لا يُكلِّمُهُمُ اللَّهُ ولا ينظرُ إليهم يومَ القِيَامةِ ولا يُزكِّيهم ولهم عذابٌ أليمٌ: المُسْبِلُ إزارَه، والمنَّانُ، والمنْفِقُ سلعتَه بالحَلفِ الكَاذب» (١).

عن عمر 2 بن يزيد شامي 3، عن أبي سلام، عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ثلاثة لا يقبلُ الله منهم صَرْفًا ولا عَدْلًا: عاقً، ومنَّانً، ومُكذِّبٌ بقدرٍ» (٢). عمر: صُويلح.

1 ـ وهي، من ب. 3 ـ من آ، وفيها: شافي، غلط.

2 ـ ب: وعن أبي أمامة قال رسول الله. . .

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٠٦) في الإيمان: باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطيالسي (١١٣١)، وابن أبي عاصم في «السنة» (٣٢٣)، والطبراني في «الكبيسر» (٧٥٤٧)، ونحوه (٧٩٣٨) بلفظ: «أربعة لا ينظر الله إليهم . . . »، والهيثمي في «المجمع» ٢٠٦/٧ وقال: فيه عمر بن يزيد وهو ضعيف. ونسبه في «الكنز» (٤٣٩٩٦) إلى ابن بشران في «أماليه».

## الكبيرة<sup>1</sup> السابعة والثلاثون

# المُكذِّب 2 بالقَدَرِ

قال الله تعالى: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيءٍ خَلَقْنَاه بِقَدَرِ ﴾ [القمر: ٤٩].

وقال تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُم وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الصَّافات: ٩٦].

وقال تعالى: ﴿ ومَنْ يُضْلِلُ اللَّهُ فِلا هَادِيَ لَـهُ ﴾ [الأعراف: ٢٨١].

وقال تعالى 3: ﴿وأضَلُّهُ اللَّهُ على عِلْمٍ ﴾ [الجاثية: ٣٣].

وقال تعالى 3: ﴿ وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ﴾ [ الدهر: ٣٠].

وقال تعالى 3: ﴿ فَأَلَّهُمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُواهَا ﴾ [الشمس: ٨].

والنّصوص في ذلك كثيرة 4:

وفي الصحيحين من 5 حديث جبريل 6 عليه السلام قال: «يا رسولَ الله ، ما الإيمانُ؟ قال: أنْ تؤمنَ بِاللَّهِ ومَلائِكَتِهِ وكُتُبِهِ ورُسُلِهِ

1 ـ من ب.

2\_ب: وهي الكذب.

3 ـ من ب.

4 ـ من قوله: بقية عن أبي العلاء إلى آخر الكبيرة، قدمت في نسخة آ إلى

هذا الموضع.

5 ـ من ب.

6 ـ آ: جبرئيل.

والبَعثِ1 بَعْدَ الموْتِ، والقَدَرِ خَيْرِهِ وشَرِّهِ» (١).

وقال عبد الرحمن ابن أبي الموالي، حدثنا عُبيد² الله ابن موهب، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمرة، عن عائشة رضي الله عنها³ قالت: قال رسول الله عنه «سِتّة لعنتُهُم، لعنهم الله، وكُلُ نَبِيٍّ مُجابُ⁴: المكذّب بقدر الله، والنزائدُ في كتابِ الله، والمتسلّطُ بالجبروت، والمستجلُّ لِحُرَمَ الله، والمستجلُّ مِنْ عِترتي ما حرَّمَ الله، والتارِكُ لسنتي» إسناده صحيح (٢).

1 ـ آ: وبالبعث.

3 ـ رضي الله عنها، من ب.4 ـ ب: مجاب الدعوة.

2 ـ ب: حدثنا عبيد الله بالإسناد عن عائشة.

(۱) قطعه من حديث أخرجه أحمد ١/١٥، ومسلم (۸) في الإيمان: باب بيان الإيمان، وأبو داود (٤٦٩٥) في السنة: باب في القدر، والترمذي (٢٦١٠) في الإيمان: باب ما جاء في وصف جبريل، والنسائي (٤٤٩٠) في الإيمان: باب نعت الإسلام، وابن ماجه (٦٣) في المقدمة، وابن منده (١) و (٢) و (٤) و (٥) و . . . في «الإيمان»، والأجري في «الشريعة» ص ١٨٩، والبيهقي (٥) و . . . من حديث عمر رضى الله عنه.

وأخرجه البخاري (٥٠) في الإيمان، ومسلم (٩) و (١٠) في الإيمان من

حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(۲) أخرجه من هذا الطريق الحاكم ٢/١٣ و ٤/٠٩، والطحاوي في «المشكل» ٢٦٦٦، ومن طريق ابن موهب عن عمرة الترمذي (٢١٥٤) في القدر، وابن أبي عاصم في «السنة» (٤٤) و (٣٧٧)، والحاكم ٢/٥٢٥ في التفسير، وابن حبان في «الإحسان» (٥٧١٩) في ذكر لعن المصطفى على مع سائر الأنبياء أقواماً من أجل أعمال ارتكبوها، وأورده الهيثمي في «المجمع» ١/٦٧١، وقال: رواه الطبراني في «الكبير»، وفيه: عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب، قال يعقوب بن شيبة: فيه ضعف، وضعفه يحيى بن معين في رواية، ووثقه في أخرى، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، ووثقه ابن حبان، وبقية رجاله رجال

سليمان أبن عتبة الدمشقي، حدثنا يونس بن ميسرة، عن أبي إدريس، عن أبي الدَّرداء رضي الله عنه، عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ قال: «لا يَدخلُ الجنَّةَ عاقٌ، ولا مُكَذِّبٌ بقدرٍ، ولا مُدْمِنُ خمرٍ» (١). سليمان ضعيف، رواه عنه جماعة.

وقال<sup>3</sup> عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه، عن ابن عمر رضي الله عنه <sup>4</sup>، عَنِ النَّبي ﷺ قال: «القَدَرِيَّةُ مَجُوسُ هذه الْأُمَّةِ، فإنْ مَرِضُوا فـلا تَعُودُوهم، وإنْ ماتُوا فلا تَشْهَدُوهم»<sup>(٢)</sup> رواته ثقات، لكنه منقطع<sup>5</sup>.

1\_ب: وبالإسناد عن أبي الدرداء. . .

2 \_ من هنا ليس في ب.

3 ـ ب: قال.

4\_رضي الله عنه، من ب. 5\_لكنه منقطع، من ب.

= الصحيح، وقال أيضاً ٧/ ٢٠٥: رواه الطبراني في «الأوسط»، ورجالـه ثقات من حديث عائشة رضى الله عنها.

وأخسرجه من حديث علي الحاكم ٢/٥٢٥، وأورده في «كنيز العمال» (٤٤٠٣٢) ونسبه إلى الدارقطني في «الأفراد»، والخطيب في «المتفق والمفترق».

- (۱) أخرجه أحمد في «مسنده» ٤٤١/٦ بتقديم «مدمن خمر» على «مكذب بقدر»، وابن أبي عاصم في «السنة» (٣٢١)، والبزار (٢١٨٢) باب فيمن يكذب بالقدر، وقال: إسناده حسن، وذكره الهيثمي في «المجمع» ٢٠٢/٧ ـ ٣٠٣ وزاد نسبته للطبراني وقال: وفيه سليمان بن عتبة الدمشقي وثقه أبو حاتم وغيره، وضعفه ابن معين وغيره.
- (٢) أخرجه أبو داود (٤٦٩١) في السنة: باب في القدر، والبيهقي ٢٠٣/١، والطبراني في «الأوسط» كما في «المجمع» ٢٠٥/٧، والحاكم ٨٥/١ في الإيمان، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين إن صح سماع أبي حازم من ابن عمر ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وقال المنذري: هذا الحديث منقطع، أبو حازم لم يسمع من ابن عمر، وقد روي هذا الحديث عن ابن عمر من طرق ليس فيها شيء يثبت، والأجري في «الشريعة» ص ١٩٠.

وقال ابن عمر رضي الله عنهما!: سمعت النَّبِي ﷺ يقول: «سيكونُ في أمّتي قومٌ يُكَذِّبونَ بالقَدَرِ» وهذا على شرط مسلم (١).

وصحَّعَ التَّرمذيُّ من حديث أبي صخر، عن 2 نافع: أن ابن عمر رضي الله عنه 3 جاءَه رجلٌ فقال: إنَّ فلاناً يقرأُ عليكَ السَّلامَ، فقال: إنَّ للعَنِي الله عنه 3 خدَثَ، فإنْ كانَ قد أُحدَثَ فلا تُقرئه مني السَّلام، إني سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: «يكونُ في هذه الأمة خَسْفٌ ومَسْخٌ، أو 5 قَذْفٌ في أهل القَدَر»(٢).

عن منصور، عن ربعي بن حِراش، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لا يُؤمِنُ عَبْدُ حَتَّى يُؤمِنَ بأربع : يشهدُ أَنْ لا إله إلا اللَّهُ وأني رسولُ الله، ويؤمِنُ بالبَعْثِ، ويُومِنَ

1 ـ رضى الله عنهما، من ب.

2 ـ آ: وصححه الترمذي من حديث

ابي صخر وعن.

3 - رضى الله عنهما، من ب.

4 ـ من ب.

5 ـ ب: و. 6 ـ من ب.

7 ـ بن أبي طالب، من *ب*.

(۱) أخرجه أحمد في «مسنده» ۹۰/۲، وأبو داود (٤٦١٣) في السنة: باب لزوم السنة، ولفظه: «إنه سيكون...»، والحاكم ٨٤/١ في الإيمان، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، فقد احتج بأبي صخر - حميد بن زياد - ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

(۲) أخرجه من حديث ابن عمر الترمذي (۲۱۵۲)، و (۲۱۵۳) نحوه، في القدر:
 باب (۱٦)، وقال: حديث حسن صحيح غريب.

ومن حديث أبي سعيد الخدري أخرجه الطبراني في «الصغير» (٩٧٣).

بالقَدَرِ». أخرجه الترمذيُّ وسنده جيّد، وبعضهم عنول: عن ربعيًّ، عن رجل ، عن عليًّ (۱).

عن قبقيّة، حدثنا الأوزاعي، عن ابن به جريج ، عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه الأمّةِ المكذّبونَ بأقدارِ الله، إنْ مَرِضُوا فلا تَعُودُوهُمْ، وإنْ مَاتُوا فلا تُصلُّوا عليهم، وإنْ لقيتُموهُم فلا تُسلِّموا عليهم» (٢). رواه أبو بكر بن أبي عاصم في 7 «السُّنة»، وفي الباب عدة أحاديث فيها مقال أوردها ابن أبي عاصم.

وعن 8 بقية ، عن أبي العلاء الدمشقي ، عن مُحمد بن جحادة ،

1\_آ: خرجه.

2\_هذه العبارة من آ.

3 ـ وعن، من ب.

4 ـ آ: أبي، تحريف.

5 ـ رضي الله عنه، من ب.

6 ـ آ: أبي، تحريف.

7 ـ من هنا إلى آخر العبارة، سقط من ب.

8\_وعن، من ب، ومن هذا الحديث إلى آخر

الكبيرة، تقدمت في آ إلى الموضع المشار

إليه أنفاً.

- (۱) أخرجه أحمد ٧/١١، والترمذي (٢١٤٥) في القدر: باب ما جاء في الإيمان بالقدر خيره وشره، وابن ماجه (٨١) في المقدمة: باب في القدر، والحاكم ٢٢/١، ٣٣، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وقد قصر بروايته بعض أصحاب الثوري وهذا عندنا مما لا يعبأ، ووافقه الذهبي، وابن حبان في «الإحسان» (١٧٨) في ذكر إطلاق اسم الإيمان على من أتى بجزء من أجزاء شعب الإقرار، والأجري في «الشريعة» ص ١٨٨، والبغدادي في رتاريخه» ٣٦٦/٣.
- (٢) أخرجه ابن ماجه (٩٢) في المقدمة: باب في القدر، وفيه: «وإن ماتوا فلا تشهدوهم»، والطبراني في الصغير (١٢٧)، وابن أبي عاصم في «السنة» (٣٢٨)، والأجري في «الشريعة» ص ١٩١.

عن يـزيد بن حصين ، عن معـاذ بن جبـل رضي الله عنـه، قـال¹: قـال رسـول الله ﷺ: «مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبيّـاً قَطُّ إلاَّ وفي أُمته قَـدَرِيّة ومـرجثةً ، إنَّ اللَّهَ لَعَنَ القَدَرِيّة والمرجئة على لِسانِ سبعينَ نبيًاً»(١).

بقي<sup>12</sup>، عن أرطاة بن المنذر، عن أبي بُسْر، عن أبي مسعود، عن أبي مسعود، عن أبي هريرة مرفوعاً: «ثلاثةً لا يكلِّمهم اللَّهُ ولا ينظرُ إليهم يـومَ القِيَامَةِ ولا يُسزَكِّيهِمْ: المكذَّبُ بـالقدر، والمُـدْمِنُ في الخمر، والمُتبرِّىءُ من وَلَدِه»(٢).

سفيان الثوري، عن عمر مولى غفرة، عن رجل، عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله عنه «لِكُلِّ أُمَّةٍ مَجُوسٌ، ومجوسُ هذه الأُمَّة الَّذِينَ يَزعمونَ أَنْ لا قَدَرَ»(٣).

رضى الله عنه قال، من ب.

2 ـ من هذا الحديث إلى آخر الكبيرة سقط من ب.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في «الكبير» ۱۱۷/۲۰ (۲۳۲)، و «مسند الشاميين» (۴۰۰)، و «البخدادي في «الموضح» ۲/۲، وابن أبي عاصم في «السنة» (۳۲۵)، والآجري في «الشريعة» بنحوه مطولاً ص ۱۶۸ من حديث أبي هريرة، وأورده في «مجمع الزوائد» ۲۰٤/۷ وقال: فيه بقية بن الوليد، وهو لين، ويزيد بن حصين لم أعرفه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (٣٣٣) ولفظه: «ثلاثة في المنسا تحت قدم البرحمن يوم القيامة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا ينزكيهم» قلت: يا رسول الله، من هم؟ جلِّهم لنا. قال: «المكذب بالقدر، والمدمن الخمر، والمتبرىء من ولده». قال: قلت: فما المنسا؟ قال: «جبُّ في قعر جهنم وأسفل طينتها». ضعيف فيه بقية كسابقه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في «مسنده» ٤٠٧/٥ مطولاً، وابن أبي عاصم في «السنة» (٣) ولفظه: «إن لكل أمة مجوساً...»، وزاد فيه: «فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم، هم شيعة الدجال...»، وأبو داود

وعن الحسن، عن عائشة، عن النَّبيِّ ﷺ: «القَدرِيّةُ مَجُوسُ هذه الأمّة»(١). وهذه الأحاديث لا تثبت لضعف رواتها.

المعافى بن عمران وغير واحد، عن نزار بن حيان، عن عكرمة، عن المعافى بن عمران وغير واحد، عن نزار بن حيان، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعاً: «صِنْفانَ مِنْ أمتي ليسَ لَهُم في الإسلام نصيب: القَدَريةُ والمُرْجئةُ»(٢).

نزار: تكلم فيه ابن حبان، وقد تابعه غيره من الضعفاء؛ قال محمد بن بشر العبدي، حدثنا سلام بن أبي عمرة، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعاً نحوه.

أبو عاصم النبيل ومحمد بن مصعب القُرقُساني، عن عنبسة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله عن اخر كلام في القدر لِشرارِ هذه الأمّة»(٣).

<sup>= (</sup>٤٦٩٢) في السنة: باب في القدر مطولاً، والبيهقي في «السنن الكبرى» ٢٠٣/١٠.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي عاصم (٣٣١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٢١٤٩) في القدر: بياب ما جاء في القدرية، وقال: وفي الباب عن عمر ورافع بن خديج، وهذا حديث غريب حسن صحيح، وابن ماجه (٦٢) في المقدمة، وابن أبي عاصم في «السنة» (٣٣٤)، والأجري ص ١٤٤٨، ١٩٣٠، واللالكائي في «السنة» ١/١٤٧/١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «المجمع» ٢٠٢/٧، وابن أبي عاصم (٣٥٠)، والحاكم ٤٧٣/٢ في التفسير، وقال: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وقال عن عنبسة: ثقة، لكن لم يرويا له

أبو مالك الأشجعي، عن ربعي، عن حذيفة، قال: قال رسول الله عَلَيْ: «خَلَقَ اللَّهُ كُلَّ صَانعٍ وصَنْعَتَهُ» (١٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في وخلق أفعال العباد، ص ٢٥، وابن أبي عاصم في والسنة، (٣٥٧)، والحاكم ٣٨/١، ٣٢ في الإيمان، وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص ٣٨٨.

## الكبيرة الثامنة والثلاثون

# المُتَسَمّع على النَّاسِ ما يُسِرُّونه

ولعلها ليست بكبيرة<sup>1</sup>.

قال الله تعالى: ﴿ولا تُجَسَّسُوا﴾ [الحجرات: ١٢].

وقـال النَّبِيُّ ﷺ: «مَنِ اسْتَمعَ إلى حـديثِ قوم وهُمْ لَـهُ كـارِهـونَ صُبَّ في أَذَنيْهِ الآنُكُ يومَ القيامَةِ، ومَنْ صَوَّرَ صُورَةً عُذَّبَ وكُلِّفَ أَنْ ينفخَ فيها الرُّوحَ، وليْسَ بِنَافِخٍ ». رواه البخاري(١).

الأنك2: الرصاص المذاب.

1\_ب: ولعلها ليست بكبيرة المتسمع . . .

2\_ تفسير الأنك، من آ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أحمد في «مسنده» ۲۱٦/۱، والحميدي في «مسنده» (۵۳۱)، والبخاري (۷۰٤۲) في التعبير: باب من كذب في حلمه، وأبو نعيم في «الحلية» ۲/۲۷۲، والدارمي في «السنن» ۲۸۸/۲، والديلمي في «الفردوس» (۵۹۰۲).

#### الكبيرة التاسعة والثلاثون

## اللَّعَّان

قال النَّبِيُّ ﷺ: «لَعْنُ المُؤْمِن كَقَتْلِهِ». متفق عليه (١). وقال ﷺ: «سِبَابُ المُسْلِم فُسُوقٌ، وقِتَالُهُ كُفْرٌ» (٢).

وقـال العليه الصَّلاة والسَّلام: «لا تـلاعَنُوا بلعْنـةِ اللَّهِ، ولا بغضَبِ

1\_ هذا الحديث سقط من آ.

<sup>(</sup>۱) تقدم تخريجه من حديث ثابت بن الضحاك ص ١٣٦، ت (٣)، وأخرجه من حديث عمران بن حصين البزار (٢٠٣٥) قال الهيثمي ٧٣/٧، وفيه إسحاق بن إدريس وهو متروك، ونسبه في «الكنز» (٨١٨٢) إلى الخرائطي في «مساوىء الأخلاق» من حديث عبدالله بن عامر، وابن مسعود.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد ١/٥٨١ و ٤١١، ٣٣٤ و ٤٣٩ و ٤٤٦ و ٤٥٥، والطيالسي (٢٤٨) و (٢٥٨)، والحميدي (١٠٤)، والبخاري (٢٠٤٤) في الأدب: باب ما ينهى من السباب واللعن، و (٤٨) في الإيمان و(٢٧٠٧) في الفتن، ومسلم (٦٤) في الإيمان: باب قول النبي ﷺ: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»، والتسرمذي (١٩٨٤) في البر والصلة: باب (٢٥)، وقال: حسن صحيح، والنسائي (٤١٠٥) و (٤١٠١) و (٤١٠١) و (٤١٠١) و (٤١١١) و (٤١١١) و (٤١١١) و (٤١١١) و (١٠١٤) و السنن، ٨/٢٠ و ٢٠١٠، وابن ماجه (٣٩٣٩) في الفتن: باب «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، من حديث عبد الله بن مسعود، وفي الباب عن أبي هريرة، وسعد، وعبد الله بن مغفل، وعمرو بن النعمان بن مقرن، وجابر.

اللَّهِ، ولا بالنَّارِ» صححه الترمذي (١).

وقال: «لا يَكُونُ اللَّعَانُـونَ شفعاءَ ولا شهداءَ يـومَ القيامـة» رواه مسلم (٢).

وقال ﷺ: «لا ينبغي لِصِدِّيقٍ أنْ يكونَ لَعَاناً»<sup>(٣)</sup>.

وعنه قال: «ليسَ المُؤْمِنُ<sup>1</sup> بالطَّعَّانِ ولا اللَّعانِ ولا الفَاحِشِ ولا البَذِيء<sup>2</sup>» حسّنه الترمذي<sup>(١)</sup>.

وعِنه عَلَيْهُ 3 قَال: «إِنَّ العَبْدَ إِذَا لَعَنَ شَيْئًا صَعِدَتِ اللَّعْنَةُ إلى

1\_ مكررة في أ. عكررة في أ.

2 ب: الفاحش البذيء، وفي آ: ولا المبذي.

- (١) أخرجه أحمد ١٥/٥، والترمذي (١٩٧٦) في البر والصلة: باب ما جاء في اللعنة، وقال: حسن صحيح، وأبو داود (٤٩٠٦) في الأدب: باب في اللعن من حديث سمرة بن جندب رضى الله عنه.
- (٢) (٢٥٩٨) في البر والصلة: باب النهي عن لعن الدواب وغيرها، وأحمد ٢/ ٢٥٨، ولفظه: «إن اللعانين لا يكونون...»، وأبو داود (٤٩٠٧) في الأدب: باب في اللعن، والبخارى (٣١٦) في «الأدب المفرد»، والديلمي في «الفردوس» (٧٨٤١) من حديث أبي الدرداء رضى الله عنه.
- (٣) أخرجه أحمد ٢/٣٣٧ و ٣٦٦، والبخاري (٣١٧) في «الأدب المفرد»، ومسلم (٣) أخرجه أحمد ٢/٣٧٠ و ٣٦٦، والبخاري (٣١٧) في البر والصلة المدواب، من حديث أبي هريرة. والترمذي (٢٠١٩) في البر والصلة: باب ما جاء في اللعن والطعن، من حديث ابن عمر رضى الله عنهما.
- (٤) أخرجه أحمد (٣٨٣٩)، والبخاري (٣١٢) في «الأدب المفرد»، والترمذي (١٩٧٧) في البر والصلة: باب ما جاء في اللعنة، وقال: حسن غيريب، وقد روي عن عبد الله من غير هذا البوجه، وابن أبي عاصم (١٠١٤) في «السنة»، وابن حبان في «الإحسان» (٢٠٧) في ذكر نفي اسم الإيمان عمن أتى ببعض الخصال التي تنقص بإتيانه إيمانه، والحاكم 1٢/١ في الإيمان وصححه، ووافقه النذهبي، والبيهقي في «السنن»

السَّماء، فتُغلقُ أبوابُ السَّماء دُونَها، ثُمْ تأخذُ يميناً وشِمالاً، فإذا لم تجدْ مَسَاغَاً رَجَعَتْ إلى الَّذِي لُعِنَ إنْ كان أهلًا لذلك، وإلَّا رَجَعتْ إلى  $^{1}$ قائِلِها» رواه أبو داود (١).

وقد عاقب النَّبِيُّ ﷺ الَّتِي 2 لعنتْ ناقتها بأن سلبَها إيَّاها؛ فقال 3 عمران بن حصين وأبو برزة، والحديثُ لعمرانَ، قال: «بينما رسولُ الله عَلَيْ في بعض أسفارِهِ، وامرأةٌ من الأنصارِ على ناقةٍ، فضَجِرَتْ فلعنَّها، فسمعَ ذٰلك رسولُ الله ﷺ، فقال: «خُذُوا مَا عَلَيْهَا ودَعُوها فإنَّها معلونةٌ». قال عمرانُ: فكأنِّي أنظرُ إليها الآن تمشي في النَّاسِ ١ يعرضُ لها أحدٌ. رواه مسلم(٢).

ابن 4 لهيعة، عن أبي الأسود، عن يحيى بن النَّضر، عن أبي هريرة، عن النَّبِيِّ ﷺ قـال: «إنَّ أَرْبَى الرِّبَا استطالـةُ المرءِ في عِـرْضِ أخيهِ المسلم»(٣).

> 3 - س: وقال. 1 ـ ب: على . ر - آ: الذي.

4\_ب: وعن أبي هريرة.

١٠/١٩٣ و ٢٤٢، والخطيب في «التاريخ» ٥/٣٣٩ من حديث عبـد الله بن

<sup>(</sup>١) (٤٩٠٥) في الأدب: باب في البلعن، من حيديث أبي البدرداء، وله شاهد من حديث ابن مسعود عند أحمد (٣٨٧٦) و (٤٠٣٦) بتحقيق أحمد شاك .

<sup>(</sup>٢) (٢٥٩٥) في البر والصلة: باب النهى عن لعن الدواب وغيرها، وأحمد ٤٣١/٤، وابن حبان (٥٧١٠) في «الإحسان» باب اللعن.

<sup>(</sup>٣) لم نجده عن أبي هريرة، وأخرجه عن سعيد بن زيد أحمد ١٩٠/١، والبخاري في «التاريخ الكبير» ١٠٨/٨ ـ ١٠٩ في ترجمة نوفل بن مساحق، وأبو داود (٤٨٧٦) في الأدب: باب في الغيبة، والبيهقي في «السنن الكبرى» . 781/1.

## الكبيرة الأربعون

## الغادرُ بأميرِهِ، وغيرِ ذلك

قال الله تعالى: ﴿وأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدِ كَانَ مَسْؤُولًا ﴾ [الإسراء: ٣٤].

وقال تعالى 1: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالعُقُودِ ﴾ [المائدة: ١]. وقال تعالى 1: ﴿ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُم . . . ﴾ الآيات [النحل: ٩١].

وقال النَّبِيُّ ﷺ: «أَرْبِعُ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنافِقاً حَقَّاً: مَنْ إِذَا حَدَّثَ كَلَبَ، وإِذَا التَّمنَ خَانَ، وإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ مَعْق عليه (۱).

وقال<sup>2</sup>: «لِكُلِّ غَادِرٍ لواءٌ يـومَ القيامـة عنْدَ اسْتِهِ يُقال: هـذِهِ غُدْرةُ فلانٍ، ألا ولا غادِرَ أعظم غَدْرًا مِنْ أميرِ عامَّةٍ». رواه مسلم<sup>(١)</sup>.

1 ـ من ب. 2 ـ هذا الحديث والذي بعده من آ.

<sup>(</sup>١) تقدم ص ١٣٢ ت (١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٧٣٨) في الجهاد والسير: باب تحريم الغَدْر، وابن ماجه (٢) أخرجه مسلم (١٧٣٨) في الجهاد: باب الوفاء بالبيعة. قال في «الزوائد» في إسناده علي بن زيد بن جدعان ضعيف من حديث أبي سعيد الخدري، وفي الباب عن ابن مسعود، وابن عباس، ومعاذ، وأنس، وابن عمر رضى الله عنهم.

وقال ﷺ: «قال تعالى: ثلاثةً أنا خصمُهم يـومَ القيامة: رَجُلٌ أعطى بي ثُمَّ غَدَرَ، ورَجلٌ باع حُـرًا فأكـلَ ثمنَه، ورجـلٌ استأجـرَ أجيراً فاستوفَى منه ولم يُعْطِهِ أجرَهُ» رواه البخاري(١).

وقال ﷺ: «مَنْ خَلَعَ يَدَاً من طاعةٍ لَقِيَ اللَّهَ يـومَ القيامـةِ ولا خُجَّةَ لَهُ، ومَنْ ماتَ وليسَ في عُنُقِهِ بيعةٌ ماتَ مِيتةً جاهليةً». رواه مسلم<sup>(٢)</sup>.

وقال<sup>1</sup>: «من أحبَّ أن يزحزح² عن النَّارِ ويُدخلَ الجنَّةَ فلتَأْتِهِ مِنيَّتُهُ وهـو يُؤمِنُ بِالله واليـومِ الآخر، ولْيَأْتِ إلى النَّاسِ الَّـذي يُحِبُّ أن يُؤتَى إليه، ومَنْ بايعَ إمَاماً، فأعْطاهُ صَفْقَةَ يـدهِ وثمرَةَ قلبهِ، فليطعْهُ إنِ استطاعَ، فإنْ جاءَ آخرُ ينازِعُه، فاضْرِبُوا عُنقَ الآخَرِ<sup>4</sup>» رواه مسلم(٣).

وقسال ﷺ: «مَنْ أطاعَني فقد أطاعَ اللَّهَ، ومَنْ عَصَاني فقدْ

1\_هذا الحديث من آ.
 2\_آ: يخرج.
 4\_ أحد.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ٢/٣٥٨، والبخاري (٢٢٢٧) في البيوع: باب إثم من باع حراً، و (٢٢٧٠) في الإجارة: باب إثم من منع أجر الأجير، وابن حبان (٧٢٩٥) في «الإحسان»، والبيهقي في «السنن» ١٤/٦ في البيوع: باب تحريم بيع الحر من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) (١٨٥١) في الإمارة: باب وجوب مالازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال، وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة.

<sup>(</sup>٣) (١٨٤٤) في الإمارة: باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول، وأخرجه أحمد ١٩٢/٢ مختصراً، والنسائي (١٩١١) في البيعة: باب ذكر ما على من بايع الإمام، وأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه، وابن ماجه (٣٩٥٦) في الفتن: باب ما يكون من الفتن، من حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما.

عصَىٰ الله، ومَنْ يُسطِع الأميرَ فقد أطاعَني، ومَنْ يَعْصِ الأميرَ فقد عَصَاني». متفق عليه (١).

وقال : «من كَرِهَ من أميرِه شيئاً فلْيَصْبِرْ؛ فإنَّهُ مَنْ خَرَجِ منَ السلطانِ شِبْراً ماتَ مِيتةً جاهليةً». متفق عليه (٢).

وقال ﷺ: «مَنْ خَرَجَ مِنَ الجماعةِ قَيْدَ شبرٍ فقد خَلَعَ رِبْقَةَ الإسلامِ مِن عُنُقِهِ». وهذا صحيح من وجوهٍ عدة صحاح ٣٠٠. وأيُ جرم

1 ـ قال، من ب.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ۲٬۲۵۲، ۲۵۲، ۳۸۲، ۳۸۲، ۳۸۲، ۲۵۷، ۲۵۷، ۲۵۷، ۱۵۰ والبخاري (۷۱۳۷) في الأحكام: باب قول الله تعالى: ﴿ أطبعوا الله وأطبعوا الله وأطبعوا الله وأطبعوا الله وأطبعوا الله وأطبعوا الله وألمسلم (۱۸۳۵) في الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء، والطبالسي في «مسنده» (۲۵۷۷)، والنسائي (۱۹۳۵) في البيعة: باب طاعة الإمام، و (۲۰۱۰) في الاستعاذة، وابن ماجه (۲۸۰۹) في البيهاد: باب طاعة الإمام، وابن حبان (۲۵۹۹)، والبيهةي ۱۵۰۸ في قتال أهل البغي: باب السمع والطاعة للإمام، والخطيب ۲۸/۷ في «التاريخ»، من حديث أبي هريرة، والحاكم ۱۲۱/۳ في معرفة الصحابة من حديث أبي ذر.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد ٢/٥٧١، ٣١٠، والبخاري (٧٠٥٣) و (٧٠٥٤) في الفتن: باب سترون بعدي أموراً تنكرونها، و (٧١٤٣) في الأحكام: باب السمع والطاعة للإمام، ومسلم (١٨٤٩) في الإمارة: باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين، والدارمي ٢/١٦٢ باب في لزوم الطاعة والجماعة، والبيهقي ١٥٧/٨ في قتال أهل البغي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم ١١٧/١، وقال: صحيح على شرطهما، ووافقه الذهبي، وأحمد ١٣٣/٢ نحوه، وابن أبي عاصم في «السنة» (٩١) من حديث ابن عمر.

وأخرجه أبو داود (٤٧٥٨) في السنة: باب في الخوارج، والبيهقي في

أعظم من أن تُبايعَ رجلًا ثم تنزعَ يدَك من طاعته، وتنكثَ الصفقةَ وتقاتلَه بسيفِك، أو تخذلَه حتى يُقتلَ!

وقال ﷺ: «مَنْ حَمَلَ علينا¹ السِّلاحَ فليسَ مِنَّا»(¹). صحيح.

1\_من آ.

وأخرجه أحمد ٢٩٦/٢ من حديث أبي هريرة، وفي البـاب من حـديث أبي الدرداء، وحارث الأشعري، وعامر بن ربيعة.

(۱) أخرجه أحمد ٣/٢، ٣/، ١٦، ١٥٠ والطيالسي في «مسنده» (١٨٢٨)، والبخاري (٧٠٧٠) في الفتن: باب من حمل السلاح، ومسلم (٩٨) في الإيمان: باب قول النبي على «من حمل علينا السلاح»، والنسائي (٩٨) في تحريم الدم: من شهر سيفه، وابن حبان (٤٥٧١) في «الإحسان»، وابن ماجه (٢٥٧٦) في الحدود: باب من شهر السلاح، والخطيب في «التاريخ» ٢٣٦/٧ من حديث عبد الله بن عمر.

وأخرجه مسلم (٩٩) في الإيمان، وابن حبان (٤٥٦٩)، والـدارمي في «سننه» ٢٤١/٢ من حديث سلمة بن الأكوع.

وأخرجه البخاري (٧٠٧١) في الفتن، ومسلم (١٠٠) في الإيمان، والترمذي (١٤٥٩) في الحدود: باب ما جاء فيمن شهر السلاح، قال أبو عيسى: حديث أبي موسى حديث حسن صحيح، والبيهقي في «السنن الكبرى» في الجنايات ٨٠/٨ من حديث أبي موسى.

وأخرجه ابن ماجه (٢٥٧٥)، والخطيب في «التاريخ» ٣٨١/١٢، من حديث أبي هريرة وفي الباب عن ابن الزبير.

<sup>= «</sup>السنن» ١٥٧/٨، وابن أبي عـاصم في «السنــة» (٨٩٢)، والحــاكم ١١٧/١ من حديث أبي ذر رضي الله عنه.

## الكبيرة الحادية والأربعون

# تصديقُ الكاهِنِ والمُنَجِّم

قال الله تعالى: ﴿ولا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ..﴾ [الإسراء: ٣٦].

وقال تعالى: ﴿إِنَّ بَعضَ الظَّنِّ إِثْمُ ﴾ [الحجرات: ١٢].

وقـال تعالى: ﴿عـالِمُ الغَيْبِ فَلا يُـظهِرُ علىٰ غَيْبِهِ أحـداً. إلاَّ مَن ارْتُضى من رَسُول...﴾ الآية [الجن: ٢٦ ـ ٢٧].

وقال 2 على الله على عَرَّافاً أو كاهِناً فصدَّقَهُ بِمَا يقولُ؛ فقدْ كَفَرَ بَمَا أَنْ لَ عَلَى مُحَّمَد عَلَيْهُ 3 مَنْ أَتَى عَرَّافاً أو كاهِناً فصديح رواه عوفٌ، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة (١)، عن النبي عَلَيْهُ 4

1 ـ من ب. 2 ـ ب: قال. 2 ـ ب: قال.

(۱) أخرجه أحمد ٢/٢٦، والبخاري في «التاريخ الكبير» ١٧/٣، والحاكم ١/٨ في الإيمان، وقال: هذا حديث صحيح على شرطهما، وأبو داود (٣٩٠٤) مطولاً في الطب: باب في الكاهن، والترمذي (١٣٥) مطولاً في الطهارة: باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض، وابن ماجه (١٣٩) في الطهارة: باب في إتيان الحائض، والدارمي ١/٢٥٩ باب من أتى امرأته في ديرها، والبيهقي في «السنن» ١٩٨/٧ من حديث أبي هريرة، وعن ابن

وقال ﷺ صبيحة ليلة مطيرة: «يقولُ اللَّهُ تعالى أ: أصبحَ من عبادي مؤمنٌ، وكافرٌ، فمن قال: مُطرنا بفضل الله، فذلِكَ مُؤْمِنُ بي، كَافِرٌ بِالْكُوكِبِ2، ومن قبال: مُطرنا بِنَوءِ كَذَا، فَذَٰلَكُ كَافِر بِي مِوْمِنُ بالكوكب $^{2}$ » أخرجه $^{3}$  البخاري ومسلم $^{(1)}$ .

وقال ﷺ: «مَنْ أَتَى عرَّافاً فسألَه عن شيءٍ فصدَّقَه؛ لم تُقبلُ له صلاةً أربعينَ يوماً $(^{(1)})$  . رواه مسلم  $^{4}$  .

4\_من ب.

3 ـ آ: خرجه مسلم. 1 - من ب. 2 - آ: بالكواكب.

> مسعود الطيالسي في «المسند» (٣٨٢). وأبو نعيم عن ابن عمر في «الحليـــة» ٢٤٦/٨.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٨٤٦) في الأذان: باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم، و (١٠٣٨) في الاستسقاء: باب قول الله تعالى: ﴿وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون)، و (٤١٤٧) في المغازي: باب غزوة الحديبية، و (٧٥٠٣) في التوحيد: باب قول الله تعالى: ﴿ يريدون أن يبدلوا كلام الله ﴾ ، ومسلم (٧١) في الإيمان: باب بيان كفر من قال: مطرنا بالنوء، وأبو داود (٣٩٠٦) في الطب: باب في النجوم، والنسائي (١٥٢٥) في الاستسقاء: باب كراهية الاستمطار بالكواكب، والبيهقي ٣٥٨/٣ في الاستسقاء، وأحمد ١١٥/٤ مختصراً، والحميدي في «مسنده» (٨١٣)، وابن حبان (٦٠٩٩) في «الإحسان» في النجوم والأنواء من حديث زيد بن خالد الجهني .

وعن معاوية الليثي أخرجه أحمد ٣/٤٢٩، والطيالسي في «مسنده» (١٢٦٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٦٨/٤ و ٥/٣٨٠، ومسلم (٢٢٣٠) في السلام: باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان، والبيهقي في «السنن» ١٣٨/٨، وأبو نعيم في «الحلية» ٤٠٧/١٠ عن صفية عن بعض أمهات المؤمنين رضي الله عنهن.

وقال ﷺ: «مَن اقْتَبَسَ شعبةً من النَّجُومِ اقتبسَ شعبةً من السَّحر» رواه أبو داود بسند صحيح (١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۳۹۰۵) في الطب: باب في النجوم، وأحمد ۲۲۷/۱ و ۳۱۱، وابن ماجه (۳۷۲۱) في الأدب: باب تعلم النجوم، والبيهقي في «السنن» ۱۳۸/۸ في القسامة، عن ابن عباس رضي الله عنهما.

#### الكبيرة الثانية والأربعون

### نشوز المرأة

قال الله تعالى: ﴿ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهِنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي المَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَ أَطَعْنَكُم فَلاَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سبِيلًا ﴾ [النساء: ٣٤].

وقال النَّبِيُّ ﷺ: «إذا دَعَا الرَّجُلُ امرأتَهُ إلى فِراشِه فَلَمْ تَأْتِ فباتَ غضبانَ عليه. غضبانَ عليه.

وفي لفظ في الصحيحين: «إذا باتتِ المرأةُ هـاجِرَةً فِراشَ زوجِها لَعَنَتْها الملائِكةُ »(٢).

1- من هنا إلى آخر الآية بدلها في ب: الآية. 2- من هنا إلى قوله: فراشها، من ب.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ٢/ ٤٣٩، ٤٨٠، والبخاري (٥١٩٣) في النكاح: باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها، ومسلم (١٤٣٦) (١٢٢) في النكاح: باب تحريم امتناعها من فراش زوجها، وأبو داود (٢١٤١) في النكاح: باب في حق السزوج على المرأة، والبيهقي ٢٩٢/٧ في القسم والنشوز، وابن حبان (٢١٦١) في «الإحسان» من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد عن أبي هريرة ٢/٣٨٦، ٤٦٨، والبخاري (٥١٩٤) في النكاح: باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها، ومسلم (١٤٣٦) في النكاح: باب تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها، والنسائي في «عشرة النساء» (٨٤)، والبيهقي في «السنن» ٢٩٢/٧، وابن حبان (٤١٦٢) في «الإحسان»، وأبو داود الطيالسي (٢٤٥٨)، والدارمي ٢/٧٥١.

وفي لفظ قال: «والَّذي نفسي بيدهِ ما مِنْ رَجُلٍ يدعُو امرأتَهُ إلى فراشِها فَتَأْبى عليه إلا كان الَّذي في السَّماءِ سَاخِطاً عليها حتَّى يَرْضَى عَنْها زَوجُها» (١).

وقال ﷺ: «لا يَحلُّ لامرأةٍ أنْ تصومَ وزوجُها شاهِدٌ إلا بِإِذْنِهِ، ولا تأذنُ في بيتِهِ إلا بإِذْنِهِ» (٢) رواه 1 البخاري.

وقال ﷺ: «لو كنتُ آمِراً أحداً أنْ أَيْسُجُـدَ لأحدٍ لأَمَـرْتُ المرأةَ أَنْ تُسجَدَ لزوجها» صححه الترمذي (٣).

1\_آ: أخرجه. 2 ـ من آ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٤٣٦) (١٢١) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عن أبي هريرة البخاري (٥١٩٥) في النكاح: بـاب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه، والبيهقي ٢٩٢/٧، وابن ماجه (١٧٦١) مختصراً في الصيام: باب في المرأة تصوم بغير إذن زوجها، وابن حبان (٤١٥٨) في «الإحسان».

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ٢٩٨٤، وابن ماجه (١٨٥٣) في النكاح: باب حق الزوج، وابن حبان (٢٩٥٤) في «الإحسان»، والبيهقي ٢٩٢/٧ من حديث ابن أبي أوفي، وعن أبي هريرة الترمذي (١١٥٩) في الرضاع: باب ما جاء في حق الزوج على المرأة، وقال: حسن غريب من هذا الوجه. وفي الباب عن معاذ بن جبل، وسراقة، وابن عباس، وطلق بن علي، وأم سلمة، وأنس، وابن عمر، وأحمد ٢٧٦/٦، وابن ماجه (١٨٥١) في النكاح، والطبراني كما في «المجمع» ٢٩٠١٤ من حديث عائشة، وعن قيس بن سعد أبو داود (٢١٤٠) في النكاح: في حق الزوج على المرأة بنحوه، والنسائي (٢٦٥) في «عشرة النساء» من حديث أنس، ولفظه: «لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر»، والطبراني كما في «المجمع» ٢١٠٤ من حديث سراقة، قال الهيثمي: وفيه وهب بن علي عن أبيه ولم أعرفهما، وبقية رجاله ثقات.

وقـالت¹ عمَّـةُ ابن محصن، وذكــرتْ زوجهـا للنَّبِيِّ ﷺ، فقــال: «انظري أينَ أنتِ منه، فإنَّهُ جَنَّتُكِ ونارُكِ» (١). رواه² النسائي.

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قبال رسولُ الله ﷺ: «لا يَنْظُرُ اللَّهُ إلى امرأةٍ لا تَشْكُرُ لِزَوجِها وهي لا تَسْتغني عنه»(٢) إسناده صحيح، أخرجه النسائي 1.

ويُروى عن النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قال: «مَنْ خَرَجَتْ مِنْ بيتِ زَوْجِها لَعَنَتْهَا المَلائِكَةُ حتَّى تَرْجِعَ أو تَتُوبَ»(٣). وفي الباب أحاديث كثيرة.

1 ـ من آ.

2 ـ ب: أخرجه.

3 رضي الله عنهما، من ب، وفيها: بن عمر.4 أخرجه النسائي، من ب.

(۱) أخرجه أحمد ١/٤٣، والنسائي في «عشرة النساء» (٧٦) و (٧٧) و (٧٨) و (٧٨) و (٧٨) و (٨٩) و (٨٩) و (٨٩) نحوه في طاعة المرأة زوجها، وابن أبي شيبة ٤/٤، والحاكم ١/٨٩، وصححه، ووافقه الذهبي، والبيهقي في «السنن» ٢/١/٧، و «شعب الإيمان» ١/٨٧/٣. من حديث عمة حصين بن

محصن .

(٢) أخرجه النسائي (٢٤٩) و (٢٥٠) في «عشرة النساء» في شكر المرأة لزوجها مرفوعاً. و (٢٥١) موقوفاً، والحاكم ٢/١٩٠ في النكاح، وصححه ووافقه الذهبي، والبيهقي في «السنن الكبرى» ٧/٤٩٢ وقال: هكذا أتى به مرفوعاً والصحيح أنه من قول عبد الله غير مرفوع، والخطيب في «التاريخ» ٤٤٨/٩.

(٣) أخرج الخطيب في «التاريخ» ٢٠١/٦ حديث أنس، ولفظه: «أيما امرأة خرجت من غير أمر زوجها كانت في سخط الله حتى ترجع إلى بيتها أو يرضى عنها»، وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٣١٣/٤ بلفظ: «إن المرأة إذا خرجت من بيتها وزوجها كاره لذلك لعنها كل ملك في السماء، وكل شيء مرت عليه من الجن والإنس حتى ترجع». من حديث ابن عمر، وقال: رواه الطبراني في «الأوسط»، وفيه سويد بن عبد العزيز، وهو متروك وقد وثقه دحيم وغيره، وبقية رجاله ثقات، وانظر «الزواجر» ٢٨/٢.

#### الكبيرة الثالثة والأربعون

# قاطِعُ الرَّحم

قال اللَّهُ تعالى: ﴿ وَأَتَقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامِ ﴾ [النساء: ١].

وقال تعالى: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفسدوا في الأرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُم. أُولِئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُم ﴿ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُم . أُولِئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُم ﴿ وَاعْمَىٰ أَبْصَارَهُم ﴾ [محمَّد: ٢٢ ـ ٢٣].

وقال² النَّبِيُّ ﷺ: «لا يدخلُ الجنةَ قاطِعُ»(١).

1 ـ من ب. 2 ـ هذا الحديث من آ.

(۱) أخرجه أحمد ٤/٠٨، ٨٣، ٨٤، والحميدي (٥٥٧)، والبخاري (٥٩٨٤) في الأدب: باب إثم القاطع، وفي «الأدب المفرد» (٦٤) باب إثم قاطع الرحم، ومسلم (٢٥٥٦) في البر والصلة: باب صلة الرحم، وأبو داود (١٦٩٦) في الزكاة: باب في صلة الرحم، والترمذي (١٩٠٩) في البر والصلة: باب ما جاء في صلة الرحم، وقال: حسن صحيح، وابن حبان (٤٥٥)، والطبراني في «الكبيسر» (١٥١٩)، (١٥١٠)، (١٥١١)، (١٥١١)، (١٥١٩)، وأبو نعيم في «الحلية» ٧/١٥٥)، (١٥١٩)، (١٥١٩)، وأبو نعيم في «الحلية» ٧/١٥٥، ٢٥٩، من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه.

وقال النّبي 1 ﷺ: «مَنْ كَانَ يُؤمِنُ بِاللَّهِ واليومِ الأخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمهُ». متفق عليه (١).

وقال ﷺ: «إنَّ اللَّهَ خلَقَ الخَلْقَ، حتَّى إذا فَرغَ مِنْهُمْ قامَتِ الرَّحِمُ فقالتْ: هذا مقامُ العائِلِ بِكَ مِنَ القَطيعَةِ<sup>2</sup>. قال: نعم، أمَا تَـرْضَينَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ، وأقطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ قالتْ: بَلَى». متفق عليه (٢).

وقال ﷺ: «مَنْ أَحَبَّ أَن يُبسطَ لَـهُ في رِزْقِـهِ، ويُنسأَ لَهُ في أَثَـرِهِ فَلْيَصلْ رَحِمَهُ». متفق عليه (٣).

وقال ﷺ: «الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بالعَرشِ تقولُ: مَنْ<sup>3</sup> وَصَلَنِي وَصَلَهُ اللَّهُ، ومَنْ قَطَعني قَطَعَهُ اللَّهُ»<sup>(٤)</sup>.

1 ـ من ب، وفيها: قال.

3\_من آ.

2 ـ مكررة في آ.

(۱) قبطعة من حديث أخرجه البخاري (٦١٣٨) في الأدب: بـاب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه، وقوله تعالى: ﴿ضيف إبراهيم المكرمين﴾ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولم نجده بهذا اللفظ عند مسلم.

- (٢) أخرجه البخاري (٢٠٠٢) في التوحيد: باب قول الله تعالى: ﴿يريدون أن يبدلوا كلام الله ﴾، ولفظه: «خلق الله الخلق فلما فرغ...»، ومسلم (٢٥٥٤) في البر: باب صلة الرحم، والنسائي في «الكبرى» في التفسير كما في «تحفة الأشراف» (١٣٣٨٢)، وابن حبان (٤٤٢) في «الإحسان»، من حديث أبي هريرة.
- (٣) أخرجه البخاري (٥٩٨٦) في الأدب: باب من بسط له في الرزق، ومسلم (٣) أخرجه البحر والصلة: باب صلة الرحم، وأبو داود (١٦٩٣) في الزكاة: باب في صلة الرحم، والنسائي في التفسير من «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» (١٥٥٥)، وابن حبان (٤٤٠) من حديث أنس بن مالك.
- (٤) أخرجه مسلم (٢٥٥٥) في البر والصلة: باب صلة السرحم، ونحوه عند البخاري (٥٩٨٩) في الأدب: باب من وصل وصله الله من حديث عائشة رضى الله عنها.

وفي لفظ: «يقولُ اللَّهُ: مَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ، ومَنْ قَطَعَها بَتَتُهُ» (١).

وقال اللَّهُ تعالى: ﴿والَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِه وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ ويُفْسِدونَ في الأَرْضِ أولئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ ولَهُمْ سُوءُ الدَّارِ﴾ [الرعد: ٢٥].

وقال محمد بن عمرو: عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النَّبيُّ عَلَيْ قال: يقولُ اللَّهُ تعالى 3: «أنا الرَّحمٰنُ 4 وهِيَ الرَّحِمُ، مَنْ وَصَلَها وصلْتُهُ، ومَنْ قَطَعَها قَطَعْتُهُ «٢).

فنقول: مَنْ قَطَعَ رَحِمَهُ الفقراءَ وهـو غنيٌ فهو مراد ولا بدّ، وكذا من قَطَعَهُمْ بالجَفَاءِ والإهمالِ والحمقِ. قال النَّبِيُّ ﷺ: «بُلُّوا أرحامَكُم ولو بالسَّلامِ »(٣).

1\_ب: وعن أبي هريرة.

3 ـ من آ. 4 ـ ب: الرحيم.

2\_رضِي الله عنه، من ب.

(۱) أخرجه أحمد (۱٦٨٠)، (١٦٨١)، (١٦٨١)، وأبو داود (١٦٩٤) في الرحم، النزكاة: باب في البر والصلة: باب في قطيعة الرحم، والحاكم ١٥٥/، ١٥٥٨ في البر والصلة وقال: هذه الأحاديث كلها صحيحة، ولفظه: «قال الله: أنا الرحمن، وهي الرحم، شققت لها اسماً من اسمي، من وصلها وصلته، ومن قطعها بتته»، وابن حبان (٤٤٤) في «الإحسان»، من حديث عبد الرحمن بن عوف.

(٢) أخرجه الحاكم في «المستدرك» ١٥٧/٤ في البر والصلة وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وقد روي بأسانيد واضحة عن عبد الرحمن بن عوف، وسعيد بن زيد، وعائشة، وعبد الله بن عمرو، ووافقه الذهبي.

(٣) أخرجه البزار (١٨٧٧) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وذكره في «المجمع» ١٥٢/٨، وزاد نسبته في «الكنز» (١٩١٤) إلى الطبراني عن أبي الطفيل، وإلى البيهقي في «الشعب» عن أنس، وسويد بن عمرو.

#### الكبيرة الرابعة والأربعون

## المصوِّر في الثياب والحيطان ونحو ذلك أ

قال النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ صَوَّرَ صورةً كُلِّفَ أَنْ ينفخَ فيها الرُّوحَ وليسَ بِنافِخ ِ»(١).

وقال النَّبِيُّ ﷺ: «أشدُّ النَّاسِ عَذَاباً يومَ القِيامةِ المُصَوِّرون، يُقالُ لهم: أحيُوا ما خلقتُم». متفق عليه (٢).

وقالت عائشة رضي الله عنها: قَـدِمَ رسول الله ﷺ مِنْ سَفَـرٍ وقد سترتُ سَهْوَةً لي بِقـرَامٍ فيه تماثيلَ، فهتكه وتَلَوَّنَ وَجْهُهُ، وقال: «أشـدُّ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ۲٤١/، ٢٤٦، ٣٥٠، والبخاري (٥٩٦٣) في اللباس: باب من لعن المصور، ومسلم (٢١١٠) في اللباس: باب تحريم تصوير صورة الحيوان، والنسائي (٥٣٥٨) و (٥٣٥٩) في الزينة: باب ذكر ما يكلف أصحاب الصور يوم القيامة، والبيهقي ٢٦٩/٧ في التشديد في المنع من التصوير، وابن حبان (٥٦٥٦) و (٥٦٥٨) في «الإحسان» مطولاً، من حديث ابن عباس رضى الله عنهما.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٢٦/٢ باللفظ أعلاه، والبخاري بنحوه (٥٩٥١) في اللباس: باب عـذاب المصورين، و (٧٥٥٨) في التوحيد: باب قـولـه الله تعالى: ﴿والله خلقكم وما تعملون﴾، ومسلم (٢١٠٨) في اللباس والزينة: باب تحريم التصوير من حديث عبد الله بن عمر.

وأخرجه البخاري (٥٩٥٠)، ومسلم (٢١٠٩) عن ابن مسعود مختصراً.

النَّاسِ عذاباً عندَ اللَّهِ الَّذينَ يُضاهُونَ خَلْقَ  $^{1}$  اللَّهِ». متفق عليه  $^{(1)}$ .

السُّهوة: كالمجلس والصُّفةِ<sup>2</sup> في البيت. والقِرَام: السَّتر الرقيق.

وفي السُّننِ بإسناد جيد: «يَخرِجُ عنقٌ من النَّارِ فيقولُ: إني وُكِّلْتُ بكلِّ من دَعا مع اللَّهِ إلها آخَرَ، وبكلِّ جبَّارٍ عنيدٍ، وبالمُصَوِّرينَ». صححه الترمذي (٢).

وقال ﷺ 3: «الَّذينَ يَصْنَعُونَ هذه الصُّورَ يُعذَّبُونَ يومَ القِيامَة. يُقالُ لهم: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُم». متفق عليه (٣).

وقال ابن عباس رضي الله عنهما 4: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقول: «كُلُّ مُصوِّرٍ في النَّارِ يُجعَلُ له بِكُلِّ صُورَةٍ صوَّرَهَا نَفْسٌ، فيعذِّبُهُ في جَهنَّمَ» متفق عليه (٤).

وقال ﷺ: «يقولُ اللَّهُ عازَّ وجلَّ: ومَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ٣٦/٦، والبخاري (٥٩٥٤) في اللباس: باب ما وطىء من التصاوير، ومسلم (٢١٠٧) في اللباس والزينة، باب تحريم التصوير، والنسائي في «المجتبى» (٥٣٥٦) في الزينة: ذكر أشد الناس عذاباً ونحوه أيضاً (٥٣٦٣)، وابن حبان (٥٨١٧) في الصور والمصورين.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٣٦٦/٢،والترمـذي (٢٥٧٤) في صفة جهنم، وقال: هذا حـديث حسن غريب صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥٩٥١) في اللباس، و(٧٥٥٨) في التوحيد، ومسلم (٣٦٨) في الزينة: باب ذكر (٢١٠٨) في الزينة: باب ذكر ما يكلف أصحاب الصور يوم القيامة، من حديث ابن عمر رضى الله عنهما.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ٣٠٨/١، ومسلم (٢١١٠) في اللباس: باب تحريم تصوير

كَخُلَقِي، فليَخلُقُوا حَبَّةً، أو لِيَخْلُقوا شَعِيرةً، أو ليَخلُقوا ذَرَّةً» متفق عليه (١).

وصَعَّ أَنَّه ﷺ لَعَنَ المُصَوِّرَ ٢٠).

1 ـ ب: فليخلقوا.

2- آ: المصورون، غلط.

<sup>=</sup> صورة الحيوان، ونحوه عند البخاري (٢٢٢٥) في البيوع: بـاب بيع التصـاوير التي ليس فيها روح.

<sup>(</sup>١) أخرجه عن أبي هريرة أحمـد ٣٩١/٢، ٣٥١، ٥٢٧، والبخاري (٥٩٥٣) في اللباس: باب نقض الصور، ومسلم (٢١١١) في اللباس، واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) سيأتي تخريجه ص ٢٢٨ ، ت (١).

#### الكبيرة الخامسة والأربعون

# النَّمَام

قال اللَّهُ تعالى: ﴿ولا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ. هَمَّاذٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ ﴾ [ن: ١٠ ـ ١١].

وقال تعالى : ﴿ أَيُحِبُّ أَحَـدُكُم أَنْ يَأْكُـلَ لَحْمَ أَخِيـهِ مَيْسًا ﴾ [الحجرات: ١٢].

وقال النَّبِيِّ ﷺ: «لا يَدْخُل الجَنَّة نَمَّامٌ». متفق عليه(١).

ومرَّ النَّبِيُّ ﷺ بقبرين، فقال: «إِنَّهما ليُعَذَّبَانِ، ومَا يُعذَّبَانِ في كبيرٍ، أمَّا أَحَدُهُما فكان يمشي بالنَّمِيمةِ، وأمَّا الآخَرُ فكان لا يستترُ مِنْ بَـولِهِ».

<sup>1</sup>\_هذه الأية، من ب.

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح أخرجه البخاري (٢٠٥٦) في الأدب: باب ما يكره من النميمة، وفيه: «قتات»، وهي بمعنى نمام، وفي «الأدب المفرد» (٣٢٢) باب النمام، ومسلم (١٠٥) في الإيمان: باب بيان غلظ تحريم النميمة، وأحمد ١٩٩١، ٣٩٩، ومسلم (١٠٥) في الإيمان: باب بيان غلظ تحريم النميمة، وأحمد ١٣٩٠، ٣٩٩، ٣٩٦، ٣٩٦، ٤٠٤، وأبو داود (٤٨٧١) في الأدب: باب في القتات، والترمذي (٢٠٢٦) في البر: باب ما جاء في النمام، وقال: هذا حديث حسن صحيح، والطبراني في «الصغير» (٢٠٣١، و «الكبير» (٢٠٢١)، والطيالسي (٢١٤)، وابن حبان في «الإحسان» (٥٧٣٥)، والبيهقي في «السنن» ١٦٦/٨ ورضي الله عنه.

متفق عليه(١).

وقال النَّبِيُّ ﷺ: «تَجِدُ مِنْ شِرارِ النَّاسِ ذَا الوَجهين هو الَّذي يَأْتي هؤلاء بوجْهٍ وهُؤلاء بوجْهٍ» (٢).

وفي لفظ: «تَجِدُ شِرَارَ النَّاسِ ِذَا الوَجْهَيْنِ» وهو متفق عليه (٣).

وعن النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَال: «لا يُبْلِغُني أحدٌ عن أصحابي شيئاً، فإنِّي أُحِبُّ أَنْ أُخْرُجَ إليهم وأنا سَليمُ الصَّدْرِ». رواه أبو داود وغيره (٤).

وعن كعب قال: اتقوا النميمة، فإنَّ صاحبها لا يستريحُ من عذاب القبر.

وروى منصور عن مجاهد: ﴿حمَّالَةُ الحَطَبِ﴾ [المسد: ٤] قال: كانت تمشي بالنميمة.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ص ١٤٩، ت (١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مالك في «الموطأ» ٩٩١/٢ في الكلام: باب ما جاء في إضاعة المال وذي الوجهين، وأحمد في «مسنده» ٢٤٥/٢، ٤٩٥، والبخاري (٦٠٥٨) في الأدب: باب ما قيل في ذي الوجهين، وفي «الأدب المفرد» (٤٠٩)، وقطعة من حديث عند مسلم (٢٥٢٦) في فضائل الصحابة: باب خيار الناس، وأبو داود (٢٧٨٢) في الأدب: باب في ذي الوجهين، ولفظه: «من شر الناس»، داود (٢٧٨٢) في الأدب: باب في ذي الوجهين، ولفظه: «من شر الناس»، وابن حبان (٧٧٢٧)، والبغوي في «شرح السنة» (٣٥٦٦) و (٣٥٦٧)، والديلمي وفي «الفردوس» (٢٣٤٥) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٣) انظر التعليق السابق، وبهذا اللفظ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» ٥٩/٥.

#### الكبيرة السادسة والأربعون

# النِّياحَةُ واللَّاهُم²

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اثنتانِ هُمَا بِالنَّاسَ كُفْرٌ: الطَّعْنُ في النَّسبِ، والنِّياحَةُ على المَيْتِ»(١). رواه مسلم3.

وفي الحديث الصحيح لمسلم: «النَّائِحَةُ إذا لم تَتُبُ أَلبستْ دِرْعـاً مِنْ جَرَبِ، وسِرْبالاً مِنْ قَطِرَانٍ يومَ القيامة» (٢).

وقال ﷺ: «ليسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الخُدُودَ، وشَقَّ الجُيُوبَ، ودَعَا بَدَعُوى الجَاهِلِيَّةِ» (٣).

1\_من ب.

2 ـ واللطم، من آ.

3\_رواه مسلم، من ب.

(۱) أخرجه أحمد ٣٧٧/٢، ومسلم (٦٧) في الإيمان: بـاب إطـلاق الكفـر على الـطعن في النسب والنياحة، والبيهقي في «السنن الكبرى» ٢٣/٤ من حـديث أبي هريرة.

(٢) أخرجه أحمد ٣٤٧/٥ ـ ٣٤٣ و ٣٤٤ نحوه، ومسلم (٩٣٤) في الجنائز: باب التشديد في النياحة، وابن حبان (٣١٣٣) في النياحة: ذكر وصف عقوبة النائحة يوم القيامة، والبيهقي في «السنن» ١٣/٤ في الجنائز: باب ما ورد من التغليظ في النياحة والاستماع لها، عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه

(٣) أخرجه أحمد ٢/٥٦/، والبخاري (١٢٩٤) و (١٢٩٧) و (١٢٩٨) في

وقال ﷺ: «إنَّ الميتَ يُعَذَّبُ في قبرِهِ بما نيحَ عليه»(١).

وبـرىءَ النَّبِيُّ 1 ﷺ من: الصَّالِقَـةِ، والحَالِقَـةِ، والشَّاقَّـةِ (٢). اتفقاً على الأحاديث 2 الثلاثة.

عدا الحديث،

الجنائز: باب «ليس منا من ...» وما بعده، ومسلم (١٠٣) في الإيمان: باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية، والنسائي (١٨٦٠)، (١٨٦٢)، (١٨٦٢) في الجنائز، والترمذي (٩٩٩) في الجنائز: باب ما جاء في النهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب، وقال: حسن صحيح، وابن ماجه (١٥٨٤) في الجنائز؛ باب ما جاء في النهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب، والبيهقي في «السنن الكبرى» ٢٣/٤ عن ابن مسعود رضى الله عنه.

دعوى الجاهلية: هي ندبة الميت، والدعاء بالويل، والمراد بالجاهلية ما كان قبل الإسلام.

- (۱) أخرجه أحمد ۲٦/۱، ٣٦، ٥٠، ٥١، والبخاري (١٢٩٢) في الجنائز: باب ما يكره من النياحة على الميت، ومسلم (٩٢٧) في الجنائز: باب الميت، يعذب ببكاء أهله عليه، والنسائي (١٨٥٣) في الجنائز: النياحة على الميت، وابن ماجه (١٥٩٣) في الجنائز: باب ما جاء في الميت يعذب بما نيح عليه، من حديث ابن عمر، عن أبيه رضى الله عنهما.
- (۲) أخرجه البخاري (۱۲۹٦) في الجنائيز، ومسلم (۱۰٤) في الإيمان، والبيهقي على الجنائز، وبنحوه النسائي (۱۸۲۳) في الجنائز، وابن ماجه (۱۸۸۳) في الجنائز من حديث أبي موسى رضي الله عنه.

والصالقة، بالصاد وبالسين لغتان؛ التي ترفع صوتها بالبكاء عند المصيبة.

والحالقة: هي التي تحلق شعرها عند المصيبة إذا حَلَّت بها.

والشاقة: هي التي تشق الثوب أو تخرقه من الجزع عند المصيبة.

#### الكبيرة السابعة والأربعون

# الطُّعْنُ في الأنساب

قد² صَحَّ أَنَّ ذلك كُفْر؛ قال النَّبِيُّ ﷺ: «اثنتانِ هُما بالنَّاسِ كُفْرٌ: الطَّعْنُ في النَّسَبِ، والنِّياحَةُ على الميْتِ» (١).

(۱) تقدم تخریجه ص ۱۹۲ ت (۱).

### $^{2}$ الكبيرة $^{1}$ الثامنة والأربعون وهي

### البغي

قال اللَّهُ تعالى: ﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ على الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ ويَبْغُونَ فِي الأَرْضِ بغيرِ الحقِّ أُولئكَ لَهُم عَذَابٌ أليمٌ ﴾ [الشورى: ٤٢].

وقال<sup>3</sup> النَّبيُّ ﷺ: «أُوحِيَ إِلَيَّ أَنْ تَواضَعُوا حتَّى لا يَبغيَ أحدُ على أحدٍ، ولا يَفْخَرَ أحدُ على أحدٍ<sup>4</sup>» رواه مسلم<sup>(١)</sup>.

وفي بعض الآثار: لو بغى جبل على جبل لجعل اللَّهُ الباغيَ منهما دَكَّا(٢).

وقال ﷺ: «ما مِنْ ذَنْبِ أَجدَرُ أَن يعجِّلَ اللَّهُ لصاحبهِ العقوبةَ في الدُّنيا مع ما يدَّخِرُ اللَّهُ لهُ في الآخِرَةِ من البَغْيِ وقطيعةِ الرَّحِمِ»(٣).

3 ـ ب: قال.

4 ـ ولا يفخر أحد على أحد، من آ.

1 ـ من ب.

2 ـ وهي، من ب.

<sup>(</sup>۱) قطعة من خطبة له على أخرجها مسلم (٢٨٦٥) في الجنة وصفة نعيمها: باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار، وأبو داود (٤٨٩٥) في الأدب: باب في التواضع، وابن ماجه (٤١٧٩) في الزهد: باب البراءة من الكبر والتواضع، من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) أورده في «كنز العمال» (٧٣٧٥) ونسبه إلى ابن لآل عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ٥/٣٨ وفيه: «أحرى بدل «أجدر»، ونحوه ٣٦/٥، والطيالسي

وقال ابن عون، عن عمرو<sup>1</sup> بن سعيد، عن حميد بن عبدِ الرَّحمنِ قال: قال ابن مسعود: قال مالك الرهاوي: يا رسولَ الله، قد أُعطيتُ من الجمال ما ترى، وما أحبُّ أنَّ أحداً يفوقني بشِراكٍ، أفذَاكَ من البَغي ؟ قال: «ليسَ ذلكَ من البَغي ، ولكنَّ البغي بَطُرُ الحَقِّ ـ أو² قال: سَفَهُ الحقِّ ـ وغَمْطُ النَّاسِ »(١). إسناده قوي.

وقد خسف اللَّهُ بقارون لبغيهِ وعتوِّهِ (٢).

وقال النَّبِيُّ ﷺ: «عُذِّبتْ امرأةُ في هرةٍ سجنتها حتى ماتَتْ، فدخلتْ فيها النَّارَ، لا هِيَ أَطْعَمَتُها وسقَتْهَا، إذ حَبَسَتْها، ولا هي تَركَتْهَا تَأكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأرضِ» متفق عليه(٣). والخشاش<sup>3</sup>: الحشرات.

3 ـ والخشاش الحشرات، من آ.

1-ب: وقال ابن عوف، عن عمر.

2 ـ آوب : و.

<sup>= (</sup>٨٨٠)، والبخاري في «الأدب المفرد» (٢٩)، والترمذي (٢٥١١) في صفة القيامة: باب (٥٧)، وقال: حسن صحيح، وأبو داود (٢٠٤١) في الأدب: باب النهي عن البغي، وابن ماجه (٢١١١) في الزهد: باب البغي، والحاكم ١٦٢/٤ ـ ١٦٣، وابن حبان (٤٥١)، (٤٥٧)، والبيهقي في «السنن الكبرى» ١٦٢/٤ ـ ٢٣٤، والبغوي في «شرح السنة» (٣٤٣٨)، من حديث أبي بكرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۱۰۵. ت (۲).

 <sup>(</sup>٢) كما أخبر عنه تعالى: ﴿فَخَسَفْنَا بِهِ وبِدَارِهِ الأرضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرونَـهُ
 مِنْ دُونِ الله وما كانَ من المنْتَصِرينَ ﴾ [القصص: ٨١].

<sup>(</sup>٣) أخرجه من حديث أبي هريرة أحمد ٤٢٤/٢، وأخرجه البخاري (٢٣٦٥) في المساقاة: باب فضل سقي الماء، و (٣٣١٨) في بدء الخلق: باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، و (٣٤٨٢) في أحاديث الأنبياء: باب

وقـال ابن عمر رضي اللَّهُ عنهمـا¹: «لَعَنَ رسولُ الله ﷺ من اتَّخَذَ شيئاً فيه الرُّوحُ غَرَضَاً». متفق² عليه(١).

وقال أبو مسعود: كنتُ أضربُ غلاماً لي بالسَّوْط، فسمعتُ صوتاً من خَلْفِي: «اعلْم أبا مسعود». فلم أفهم الصوت من الغضب. فلمّا دنا مني إذا هو رسولُ الله ﷺ، فإذا هو يقولُ: «إنَّ الله أقدرُ عليك منْك عليه». فقلت: لا أضربُ لي مملوكاً بعدَه. وفي لفظٍ: فسقطَ السَّوطُ من يدي من هيبتهِ. وفي رواية: فقلتُ: يا رسول الله، هو حُرِّ لوجهِ اللهِ. فقالُ : «أما إنَّكَ لو لم تفعلُ للفَحَتْكَ النَّارُ» (٢) أخرجه مسلم.

قَالُ عَلَيْهِ: «مَنْ ضَرَبَ غُلاماً لَهُ حَدًاً لَمْ يَأْتِه، أُو لَطَمَهُ، فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ أَنْ يُعتقَهُ» رواه مسلم (٣).

1\_رضي الله عنهما، من ب.

2\_متفق عليه، من آ.

3 ـ من ب.

4 ـ ب: وقال.

5\_آ: رواه. 6\_هذا الحديث من س.

7 ـ ب: و.

<sup>= (</sup>٥٤)، ومسلم (٢٢٤٢) في السلام: باب تحريم قتل الهرة، من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ۸٦/۲، والبخاري نحوه (٥٥١٥) في الذبائح: باب (٢٥)، ومسلم (١٩٥٨) في الصيد والذبائح: باب النهي عن صبر البهائم، والنسائي (٤٤٤٢) في الأضاحي: النهي عن المجثمة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٦٥٩) (٣٥) في الإيمان: باب صحبة المماليك، وكفارة من لطم عبده.

<sup>(</sup>٣) (١٦٥٧) (٣٠) في الإيمان: باب صحبة المماليك، والبغوي في «شرح السنة» (٣) (٣٠٨)، من حديث ابن عمر رضى الله عنهما.

وقال النَّبي عَلَيْ : «إِنَّ اللَّهَ يُعذِّبُ الَّذِينِ يُعذِّبونَ النَّاسَ في الدُّنيا» رواه مسلم (١).

ومرَّ رسول الله ﷺ بحمارٍ و قد وُسِمَ في وجْهِهِ، فقال: «لَعَنَ اللَّهُ مَنْ وَسَمَهُ» و [اسناده صحيح (٢) .

وقال ﷺ: «مَنْ قَتَلَ نَفْساً مُعاهدةً بغيرِ حقِّها لم يجدُ رائحةَ الجنَّةِ، وإنَّ ريحَها ليوجَدُ مِنْ مَسِيرةِ خمس مئةِ عام ِ» وهذا على شرط مسلم (٣).

(١) (٢٦١٣) (١١٨) و(١١٩) في البر والصلة: باب (٣٣)، وأبو داود (٣٠٤٥) في الخراج: باب التشديد في حباية الجزية من حديث هشام بن حكيم بن حزام.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٢٩٧/٣، ومسلم (٢١١٧) في اللباس: باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه، ووسمه فيه، والترمذي نحوه (١٧١٠) في الجهاد: باب ما جاء في كراهية التحريش بين البهائم والضرب والوسم في الوجه، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وأبو داود نحوه (٢٥٦٤) في الجهاد: باب في وسم الدواب من حديث جابر رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٣) سبق نحوه ص ٤٣ ت (١) عن عبد الله بن عمرو، و (٢) عن أبي هريرة، وأخرج نحوه أبو داود (٢٧٦٠) في الجهاد: باب الوفاء للمعاهد، والنسائي (٤٧٤٧) في القسامة: في تعظيم قتل المعاهد، والحاكم في «المستدرك» ١/٤٤ في الإيمان واللفظ له وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وابن حبان (٤٨٦١) و (٤٨٦٢) في الذمبي والجزية، و (٧٣٣٩) و (٧٣٤٠) في رحديث أبي بكرة رضي الله عنه.

#### الكبيرة التاسعة والأربعون

# الخروجُ بالسَّيفِ والتَّكْفيرُ بالكبائِرِ

قال اللَّهُ تعالى: ﴿وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ المُعْتَدِينَ﴾ [البقرة: ١٩٠].

وقـال تعالى: ﴿ وَمَنْ يَعْصِ ِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَـدْ ضَلَّ ضَـلالاً مُبيناً ﴾ [الأحزاب: ٣٦].

وقال النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ قالَ لأَخيهِ المُسْلِمِ: يا كَافِرُ، فقدْ باءَ بِها أَخَدُهما»(١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مالك في «الموطأ» ٩٨٤/٢ في الكلام: باب ما يكره من الكلام، وأحمد ١١٢/٢، والبخاري (٦١٠٤) في الأدب: باب (٧٣)، ولفظه: «أيما رجل قال...»، ومسلم مطولاً (٦٠) (١١١) في الإيمان: باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم: يا كافر، والترمذي (٢٦٣٧) في الإيمان: باب (١٦)، وقال: حسن صحيح غريب، وقال: ومعنى باء: أقرَّ، البعوي في «شرح السنة» وقال: حسن صحيح غريب، والله ومعنى باء: أقرَّ، البعوي أي «شرح السنة» وأخرجه البخاري (٣٥٥١) في الأدب: باب من أكفر أخاه بغير تأويل من حديث أبي هريرة.

تكفيرهم، لأنّ النّبي ﷺ قال فيهم: «يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كما يَمْرُقُ السَّهُمُ من الرّمِيّةِ،أينما لَقِيتُموهُم فاقتلُوهم»(١).

وقال فيهم: «شرُ قتلىٰ تحت أدِيم ِ السَّماءِ، خيرُ قتلىٰ مَنْ قَتَلَىٰ مَنْ قَتَلَىٰ مَنْ قَتَلَىٰ مَنْ

فالخوارج مبتدعة، مستحلونَ الـدَّماءَ والتكفير، يكفرون عثمان وعلياً، وجماعةً من سادة الصَّحابة رضي اللَّهُ عنهم أ.

إسحاق الأزرق، عن الأعمش، عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه 2 قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «الخوارجُ كِلابُ النَّارِ»(٣).

2\_ رضي الله عنه، من ب.

1\_رضي الله عنهم، من ب.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٥٠٥٧) في فضائل القرآن: باب إثم من راءى بقراءة القرآن، و (٣٦١١) في المناقب، و (٣٩٣٠) في استتابة المرتدين: باب قتل الخوارج، ومسلم (٢٠٦٦) في الزكاة: باب التحريض على قتل الخوارج، وأبو داود (٤٧٦٧) في السنة: باب في قتال الخوارج، من حديث على رضي الله عنه.

وأخرج ابن ماجه نحوه (١٦٨) في المقدمة: باب في ذكر الخوارج من حديث عبد الله بن مسعود، وفي الباب عن أبي سعيد، وأبي ذر، وجابر، وابن عباس رضى الله عنهم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٥/ ٢٥٣، ٢٥٠، والترمذي (٣٠٠٠) في التفسير: باب (٤)، وابن ماجه (١٧٦) في المقدمة: في ذكر الخوارج، ولفظه: «شر قتلى قتلوا تحت أديم السماء، وخير قتيل من قتلوا، كلاب أهل النار قد كان هؤلاء مسلمين فصاروا كفاراً»، والطيالسي (١١٣٦) مطولاً من حديث أبي أمامة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه بسند فيه انقطاع أحمد ٢٥٥/٤، وابن ماجه (١٧٣) في المقدمة: في ذكر الخوارج، وابن أبي عاصم (٩٠٤)، وله شاهد من حديث أبي أمامة أخرجه أحمد ٥٥٦/٥، ٢٦٩، وابن ماجه (١٧٦)، والحاكم ١٤٩/٢ - ١٥٠.

حشرج بن نُباتة، حدثني سعيدُ بن جُمْهَان أَقَال: دخلتُ على ابن أبي أوفى وهو مكفوف أن فقال: مَنْ أنتَ؟ قلت: سعيدُ بن جُمْهَان أ. قال: ما فَعَلَ والدُك قلت: قَتَلَ اللَّهُ الأزارقة، ثُمَّ قال: ما فَعَلَ والدُك قلت: قَتَلَ اللَّهُ الأزارقة، ثُمَّ قال: حدثنا رسولُ الله عَلَي أنَّهم كِلابُ النَّارِ. قلت: الأزارقةُ وحدهم؟ قال: الخوارجُ كلَّها (١).

حدثنا حمَّاد بن سلمة، حدثنا أبوحفص<sup>5</sup>، أنه سمع عبد الله بن أبي أوفى وهم يُقاتلون الخوارج يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «طُوبَى لِمَنْ قتلَهم وقتلُوه»(٢).

4\_ وحدهم قال، من ب.

5\_آ، ب: جعفر، غلط.

1\_ں: جهان، غلط.

2 ـ آ: مكتوف.

3 ـ ب: قتله.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطيالسي في «مسنده» (٨٢٢)، وأحمد في «المسند» ٣٨٢/٤، وابن أبي عاصم في «السنة» (٩٠٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي عاصم (٩٠٦) في «السنة»، وقطعة من حديث عند أبي داود (٢) أخرجه ابن أبي السنة: باب في قتال الخوارج من حديث أبي سعيد وأنس، وأبو حفص هو سعيد بن جُمهان.

#### الكبيرة الخمسون

## أذيَّةُ المسلمين وشَتْمُهم

قال الله تعالى: ﴿والَّـذِينِ يُؤذُونَ المؤمِنِينَ والمُـؤْمِنَاتِ بغَيـرِ مـا اكْتَسَبُوا فقد احْتَملُوا بُهْتَاناً وإثْماً مُبِيناً﴾ [الأحزاب: ٥٨].

وقال تعالى 1: ﴿ولا تجسُّسُوا ولا يَغْتَبْ بعضُكُمْ بعضًا. . ﴾ الآية 1 [الحِجرات: ١٢].

وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَـوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُم﴾ الآية [الحجرات: ١١].

وقال تعالى: ﴿ وَيْلُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ ﴾ [الهمزة: ١].

وقال النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ وَدَعَهُ النَّاسُ اتَّقَاءَ فُحْشِهِ»(١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ٢/٣٨، والبخاري (٦٠٣٢) في الأدب: باب (٣٨)، و (١٠٥٤)، و في الأدب: باب (٣٨)، و (١٤٥٥)، و في الأدب: باب (٨٢)، والطيالسي (١٤٥٥)، والحميدي (٢٤٥)، ومسلم (٢٥٩١) (٧٣) في البر والصلة: باب (٢٢)، وأبو داود (٢٧٩١) في الأدب: باب حسن العشرة، والترمذي (١٩٩٦) في البر والصلة: باب ما جاء في المداراة، وقال: حسن صحيح من حديث عائشة رضي الله عنهما.

وقال الله يَسْفِي الله يُبْغِضُ الفَاحِشَ البَذِيءَ» (١).

وقال ﷺ: «عِبَادَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ الحَرَجَ<sup>2</sup>، إلَّا من اقترضَ عِرضَ أخيهِ، فذاك الَّذي حَرِجَ أو هَلَكَ»<sup>(٢)</sup>.

وقال على المُسْلِم على المسلم حرام: عِرْضُهُ ومالُهُ ودَمُهُ، التقوىٰ ها هُنا، بحسبِ امرىء من الشَّرِّ أَنْ يَحقرَ أَخاهُ المسلم» أخرجه الترمذيُ وحسَّنه (٣).

وقال عَلَيْ : «المسلمُ أخو المسلمِ ، لا يظلمُه ، ولا يخذلُه ، ولا

1\_ هذا الحديث سقط من آ.

2 ـ ب: الححرج.

- (۱) قطعة من حديث أخرجه الترمذي (۲۰۰۲) في البر والصلة: باب(٦٢)، وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، وفي الباب عن عائشة، وأبي هريرة، وأنس، وأسامة بن شريك، والطبراني (٤٠٥)، وابن حبان (١٩٧٤) نحوه في «الموارد» وذكره الهيثمي في «المجمع» ٨٤٢ ـ ٥٠، وقال: رجاله ثقات من حديث أسامة بن زيد.
- (٢) إسناده صحيح، وقطعة من حديث أسامة بن شريك أخرجه الحميدي (٨٢٤)، وأحمد ٢٧٨/٤، وأبو داود الطيالسي (١٢٣٢)، وابن ماجه (٣٤٣٦) مطولاً في الطب، قال في «الزوائد»: إسناده صحيح، رجاله ثقات، وابن حبان (١٩٢٤) في «الموارد»، والبغوي في «شرح السنة» (٣٢٢٦) وقال: اقترض عرض أخيه: نال منه، وعابه، وقطعه بالغيبة.
- (٣) قطعة من حديث أخرجه مسلم (٢٥٦٤) في البر والصلة: باب تحريم ظلم المسلم بتقديم وتأخير، وأبو داود (٤٨٨٢) في الأدب: باب في الغيبة، والترمذي (١٩٢٧) في البر والصلة: باب ما جاء في شفقة المسلم على المسلم، وقال: حسن غريب من حديث أبي هريرة رضى الله عنه.

يحقِرُه، بحسبِ امرىءٍ من الشَّرِّ أن يحقر أخاهُ المسلم» أخرجه مسلم (١).

وقال النبي ﷺ: «سِبَابُ المسلمِ فُسوقٌ، وقِتَالُهُ كُفْرٌ»(٢).

وقال ﷺ: «لا يَدْخلُ الجنةَ مَنْ لا يَامَنُ جارُه بوائِقَهُ» لفظ مسلم (٣).

وفي الصحيحين: «واللَّهِ لا يُؤمنُ، واللَّهِ لا يؤمنُ، واللَّهِ لا يؤمنُ، واللَّهِ لا يؤمِنُ»، قيل: مَنْ يا رسولَ الله؟ قال: «الَّذي لا يَأْ مَنُ جارُه بوائِقَهُ» (٤٠).

وفي لفظ على شرط الصحيحين: «لا يَدخل الجنَّةَ عبدٌ لا يأ مَنُ جارُه بوائقَه»(٥).

وقال ﷺ: «من كانَ يؤمنُ بالله واليومِ الآخـرِ فلا أَيُـوُّذِ جَارَه»<sup>(٦)</sup> متفق عليه.

1\_من هنا إلى قوله: واليوم الآخر من الحديث الآتي ، سقط من آ.

<sup>(</sup>١) (٢٥٦٤) (٣٢) في البر والصلة: باب (١٠)، والترمذي نحوه (١٩٢٧) في البر والصلة.

<sup>(</sup>٢) تقدم ص ۱۷۱ ت (٢).

<sup>(</sup>٣) (٤٦) (٧٣) في الإيمان: باب بيان تحريم إيـذاء الجار من حـديث أبي هريـرة رضي الله عنه.

بوائقه جمع: بائقة وهي: الغائلة والشر، والداهية والفتك، والمهلكة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ٢١/٤ و ٣/٥٨٦، والبحاري (٢٠١٦) في الأدب: باب (٢٩) من حديث أبي من حديث أبي شريح الكعبي، وسيأتي ص ٢٥٧، ت (١) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٥) قطعة من حديث أخرجه أحمد ١٥٤/٣ ولفظه: «المؤمن من أمنه الناس. . . » .

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٦٠١٨) في الأدب: باب من كان يؤمن بالله واليـوم الأخر، ومسلم (٤٧) (٧٥) في الإيمان من حديث أبي هريرة.

وفي لفظ لمسلم: «مَنْ كانَ يؤمِنُ باللهِ واليـوم ِ الآخِرِ فليُحسِنْ إلى جارِهِ»(١).

وعن الأعمش، عن أبي يحيى مولى جعْدة، قال : سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قي يقول : قيل : يا رسول الله ، إنَّ فلانة تُصلِّي الليلَ وتصومُ النهارَ، وفي لِسانِها شيءٌ يُؤذِي جيرانَها، سَليطَة 4. فقال : «لا خَيْرَ فيها ، هي في النَّارِ» (٢) . صححه الحاكم .

وقال وقال الله المُحْدِوا مَحَاسِنَ موتاكُم، وكفُّوا عنْ مساوِئِهم، صححه الحاكم (٣).

وعن أبي ذر رضي الله عنه؛ أنه سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ يقول: «مَنْ دَعَـا

1 ـ آ: ن**بان**ا.

2 ـ من آ.

5 ـ هذا الحديث من آ.

4 - آ: سلطة.

3 ـ رضي الله عنه، من ب.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ۳۱/٤، ومسلم (٤٨) في الإيمان، وابن ماجه (٣٦٧٢) في الأدب: باب حق الجوار، والخطيب في «تاريخه» ١٣٩/١١ من حديث أبي شريح الخزاعي، وأبو نعيم في «الحلية» ٣٣٠/٨، ونسبه في «الكنز» (٢٤٩١٩) للضياء في «المختارة» من حديث أبي سعيد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم ١٦٦/٤ مطولاً من حديث أبي هريرة في البر والصلة وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٤٩٠٠) في الأدب: باب في النهي عن سب الموتى، والترمذي (١٠١٩) في الجنائز باب (٣٤) وقال: هذا حديث غريب، وابن حبان (٣٠٠٩) في «الإحسان»، والحاكم ١/٥٨٥، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، والبيهقي ٤/٥٧، والطبراني في «الصغير» ١٦٦٦، والبغوي في «شرح السنة» ٥/٣٨٧ كلهم من حديث ابن عمر رضى الله عنهما.

رَجُلًا بِالكَفْرِ أُو قال: عـدوَّ الله، وليس كذلك؛ إلا رجعَ عليه ، متفق عليه (١).

صفوان بن عمرو، عن راشد<sup>3</sup> بن سعدٍ وابن نفير، عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه ألهم أطفارٌ من نُحاس يَخمشونَ وجوهَهم وصدورَهم. فقلتُ: من هؤلاءِ يا جبريلُ؟ فقال: الَّذين يأكلونَ لحومَ النَّاسِ، ويقعونَ في أعراضِهِم» (٢).

وقال النَّبي ﷺ: «إنَّ من الكَبَائِرِ شَتمَ الرَّجُلِ والدَّيهِ». قالوا: يا رسولَ الله ، وهل يشتمُ الرَّجُلُ والدَّيهِ؟ قال: «نعم ، يَسُبُّ أبا الرَّجُلِ فيسب أباه ، ويسبُّ أمَّه فيسبُ أمَّه»(٣). متفق عليه .

وفي لفظ: «إنَّ مِنْ أكبرِ الكبائِرِ أن يَلْعَنَ الرَّجُـلُ والديْه » قيل: يـا

1 ـ آ: رجل. 4 ـ رضي الله عنه، من ب. 2 ـ ب: و.

3 ـ ب: عن راشد عن أنس. 3 ـ ب ـ يشتم.

<sup>(</sup>۱) قطعة من حديث أخرجه أحمد ١٦٦/٥ ،والبخاري (٣٥٠٨) في المناقب:باب (٥)، ومسلم (٦١) (٦١٢) في الإيمان: باب (٢٧)، وبمعناه عند البخاري (٦٠٤٥) في الأدب: باب ما ينهى عن السباب واللعن.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في «مسنده» ٢٢٤/٣، وأبو داود (٤٨٧٨) في الأدب: باب (٤٠)، وعزاه في «الكنز» (٨٠٢٩) للضياء في «المختارة» عن أنس بن مالك رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد»(٢٧)، ومسلم (٩٠)(١٤٦)في الإيمان باب (٣٨) ولفظه: «من الكبائر شتم...» وانظر تخريج الحديث الآتي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.

رسولَ الله، فكيفَ يلعنُ الرَّجُلُ والديْه؟ قال: «يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فيسبُّ أَمَاه، ويستُ أمَّه فيستُ أمَّهُ» (١).

وقال ﷺ: «لا يَرْمِي رَجلٌ رجلًا بالفسوقِ والكُفْرِ إلا ارْتَدَّ عليه إنْ لم يكنْ صاحِبُه كذلكَ»(٢). رواه البخاري1.

وقال ﷺ: «لا تسبُّوا الأمواتَ، فإنَّهم قد أفضَوْا(٣) إلى ما قَدَّمُوا» رواه البخاري(٤).

1 ـ آ: مسلم. 2 ـ ﷺ، من آ.

- (۱) أخرجه أحمد ٢/ ٢١٦، و٢١٤ نحوه، والبخاري (٥٩٧٣) في الأدب: باب لا يسب الرجل والديه، ومسلم نحوه في الحديث السابق، وأبو داود (٥١٤١) في الأدب: باب في بر الوالدين، والترمذي (١٩٠١) في البر: باب عقوق الوالدين نحوه، وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وعزاه في «الكنز» (٧٨١٤) لابن أبي الدنيا في «ذم الغضب» من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.
- (٢) أخسرجه البخساري (٦٠٤٥) في الأدب: باب مساينهى عن السباب واللعن، وأخسرجه أحمد ١٨١/٥، والبزار (٢٠٣٣) في الأدب: باب فيمن رمى رجلاً بكفر أو فسوق.
  - (٣) أي: وصلوا إلى ما قدموا من عمل فلا فائدة في سبهم.
- (٤) أخرجه البخاري (١٣٩٣) في الجنائز: باب ما ينهى من سب الأموات، والنسائي (١٩٣٦) في الجنائز، ونحوه عند أبي داود (٤٨٩٩) في الأدب، من حديث عائشة رضى الله عنها.

ومن حديث أنس أخرجه النسائي (١٩٣٧) في الجنائز. ومن حديث أبي هريرة أخرجه النسائي (١٩٣٨) في الجنائز أيضاً.

#### الكبيرة 1 الحادية والخمسون

# أذيةُ أولياءِ اللَّهِ تعالى ومُعَادَاتهم 2

قال<sup>3</sup> الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّـذِينِ يُؤْذُونَ اللَّهَ ورَسُـولَـه لَعَنَهُمُ اللَّهُ.. ﴾ الآيتين [الأحزاب: ٥٧ ـ ٥٨].

وقال النّبيُّ ﷺ: «يقول الله تعالى: مَنْ عادَى لي وليّاً فقد آذنتُه بالحرب»(١).

وفي 4 لفظ: «فقد بَارَزني بالمحارِبَةِ<sup>5</sup>» أخرجه البخاري<sup>(٢)</sup>.

وفي الحديث: «يا أبا بكرٍ، إِنْ كنتَ أَغْضَبْتَهُمْ لقدْ أَغْضَبْتَ ربَّكَ»(٣) يعنى: بعض فقراء المهاجرين.

1-من ب.

ے . 2 ـ ومعاداتهم، من ب.

3 ـ كذا في ب، وفي آ: قال الله تعالى: ﴿والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً ﴾ [الأحزاب: ٥٨].

4\_من هنا إلى قوله: البخاري، مكرر في آ.

5\_ب: بالحرب.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٥٠٢) في الرقاق: باب التواضع. من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) لم يرد في البخاري، بل أخرجه من حديث أبي أمامة وأنس أبو يعلى والبزار والطبراني كما في «الفتح» ٣٤٢/١١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٥٠٤) (١٧٠) في فضائل الصحابة: باب (٢١)، والنسائي في المناقب من «السنن الكبرى» (٣٨) كما في «تحفة الأشراف» (٥٠٥٧) من حديث عائد بن عمرو المزنى.

#### الكبيرة الثانية والخمسون

## إسبالُ الإزارِ تعززاً ونحوه

قال الله تعالى: ﴿ وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحًا ﴾ [لقمان: ١٨]. وقال النّبيُ ﷺ: «ما أَسْفَلَ من الكَعْبَينِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي أَ النّارِ» (١٠). وقال: «لا يَنظرُ اللّهُ إلى مَنْ جرّ إزاره 2 بَطَراً » (٢).

وقال: «ثلاثةً لا يَنْظُرُ اللَّهُ إليْهِمْ يومَ القِيَامَةِ، ولا يُزَكِّيهم، ولَهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ: المُسْبِلُ، والمنَّانُ3، والمنفقُ سلعتهُ بالحَلِفِ الكاذب»(٣).

وقال: «بينما رجلٌ يمشي في حُلَّةٍ تعجبُه نفسُه، مُرَجِّلٌ رأسَهُ،

3\_ من آ.

1 **ـ** آ: في .

2 ـ آ: ثوبه إزاره.

<sup>(</sup>١) أخرجه الحميدي (٧٣٧)، وابن ماجه (٣٥٧٣) في اللباس: باب موضع الإزار أين هو؟ من حديث أبي سعيد.

وأخرجه البخاري (٥٧٨٧) في اللباس: باب (٤)، والنسائي (٥٣٣١) و (٥٣٣٠) في الزينة: باب (١٠٣) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٢/٤٠٩، والطيالسي (٣٤٨٧)، والبخاري (٥٧٨٨) في اللباس: باب (٥) من حديث أبي هريرة.

وأخرجه الحميدي ٢/٣٢٣، والطيالسي (٢٢٢٨) من حديث أبي سعيد الخدرى.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخریجه ص ۱۲۸، ت (۱).

يختالُ في مِشْيتِهِ، إِذْ خَسَفَ اللَّهُ بِهِ الأَرْضَ، فهوَ يَتَجَلَّجَلُ فيها الله الله يومِ القِيامَةِ» متفق عليه (١).

وعن عبد الله بن عمر<sup>2</sup> رضي الله عنهما، عن النَّبِيِّ عَلَيْهِ قال: «الإسبالُ في الإزارِ والقميصِ والعِمَامَةِ، مَنْ جَرَّ مِنها شيئاً خُيلاءَ لا<sup>4</sup> ينظرُ اللَّهُ إليهِ يومَ القيامةِ» رواه أبو داود والنسائي <sup>5</sup> بإسناد صحيح (٢).

وقال جابر بن سليم: قال لي رسول الله ﷺ: «إِيَّاكَ وإسبالَ الإزارِ فَإِنَّهَا مِن المَخِيلَةِ، وإِنَّ اللَّهَ لا يحبُّ المَخيَلَةَ». صحّحه الترمذي (٣).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه <sup>6</sup> قال: بينما <sup>7</sup> رجلٌ يُصلِّي مسبلاً إزارَه قالَ له رسول الله ﷺ: «اذهبْ فتوضاً». فذهب فتوضاً ثم جاءً، فقال: «اذهبْ فتوضاً». فقال له رجلٌ: يا رسول الله، مالك أمرتَه أن يتوضأ

1\_ب: في الأرض.

2 ـ آ: عمرو، غلط.

3 ـ استدركت من النسائي.

4 - ب: لم.

5\_آ: رواه الترمذي.

6\_رضي الله عنه، من ب.

7\_من آ.

(۱) أخرجه أحمد ۲/ ۳۹۰، والبخاري (٥٧٨٩) في اللباس: باب (٥)، ومسلم (٢٠٨٨) في اللباس: باب (١٠) من حديث أبي هريرة، ونحوه عند النسائي (٣٢٦) في الزينة من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما.

(٢) أخرجه البخاري (٥٧٩١) في اللباس: باب من جر ثوبه من الخيلاء، والترمذي (١٧٣٠) في اللباس، وأبو داود (٤٠٨٥)، والنسائي (٥٣٣٤) في الزينة: باب إسبال الإزار.

(٣) قطعة من حديث أخرجة أحمد ٦٤/٥، وأبو داود(٢٠٨٤) في اللباس: باب (٣٨)، ونحوه الترمذي (٢٧٢١) و (٢٧٢١) مختصراً في الاستئذان: باب (٢٨) وقال: حسن صحيح، من حديث أبي تميمة واسمه طريف بن مجالد، عن جابر بن سليم الجهيمي.

ثم سكتً عنه؟ قال: «إنَّه¹ كان يُصَلِّي وهو مُسبلُ إزارَه، وإنَّ اللَّهَ لا يقبلُ صَـلاَةَ رَجُلٍ مُسْبِلٍ إزاره» رواه أبو داود(١)، وهـو على شـرط مسلم إن شاء الله تعالى.

وقال النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ جرَّ ثوبَهُ خُيلاءَ لا ينظرُ اللَّهُ إليه يومَ القِيامَةِ»، فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسولَ الله، إنَّ إزاري يَسترخي 2 إلا أنْ أتعاهدَه 3. فقال: «إنَّكَ لَسْتَ ممنْ يَفْعَلُه خُيلاءَ» رواه البخاري (٢).

وقال ﷺ: «إزرةُ المؤمن إلى أنصافِ سَاقيْهِ» (٣).

1\_ب: لأنه. 3\_آ: تعاهده.

2\_ آ: يرتخي.

وعن أبي سعيد أخرجه النسائي في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» (١٣٦)، وابن ماجه (٣٥٧٣) في اللباس: باب موضع الإزار أين

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۲۳۸) في الصلاة: باب الإسبال في الصلاة، و (۲۰۸٦) في اللباس: باب (۲۸)، والنسائي في «الكبرى» في الزينة: باب (۷) انظر «تحفة الأشراف» (۲۸۲۲)، وأحمد ۲۷/۶.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٧٨٤) في اللباس: باب من جر إزاره من غير خيلاء، وفيه «لم ينظر» بدل «لا ينظر»، وأحمد ٢/٢١، ١٧١، ١٢٨، ١٣١، ١٣٦، ومسلم (٢٠٨٥) (٤٤) في اللباس والزينة: باب (٩)، والنسائي (٣٢٧) في النباس والزينة: باب (١٠١) بلفظه، وأبو داود الزينة: باب (١٠١) مختصراً، و (٥٣٣٥م باب (١٠٤) بلفظه، وأبو داود (٤٠٨٥) في اللباس: باب ما جاء في إسبال الإزار، والترمذي (١٧٣٠) بنحوه في اللباس: باب ما جاء في كراهية جر الإزار من حديث عبد الله بن عمر،قال أبو عيسى: حديث صحيح، وفي الباب عن حذيفة، وأبي سعيد، وأبي هريرة، وسمرة، وأبي ذر، وعائشة، وهُبيب بن مُغفّل.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ٢/٤/٥ من حديث أبي هريرة.

وقال أبو سعيد: قال رسول الله ﷺ: «إزرةُ المسلم² إلى نِصْفِ السَّاقِ، ولا حَرَجَ ولا جُناحَ فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفلَ من الكعبينِ فهو في النَّارِ، مَن بحرَّ إزارَه بَطراً لَمْ ينظرِ اللَّهُ إليهِ». رواه أبو داود بإسناد صحيح (١).

وقال ابن عمر رضي الله عنهما<sup>5</sup>: «مررتُ على رسول الله ﷺ وفي إزاري استرخاءُ ، فقال: «يا عبدَ الله، ارفعْ إزارَك». فرفعتُه. ثم قال: «زدْ» فزدْتُ ، فما زِلْتُ أتحرَّاها بعدُ (٢). رواه مسلم.

وكـلُّ من اتّخذَ فَـرْجيّة (٣) تكـاد أنْ تمسَّ الأرضَ، أو جبّةً (٤)، أو سراويلَ (١) خفاجيّة، فهو داخِل في الوعيد المذكور نسأل الله العافية <sup>7</sup>.

1\_سقط من ب.

2 ـ آ: المؤمن.

3 ـ ولا جناح، من ب.

4 ـ ب: ولم ينظر.

5 ـ رضي الله عنهما، من ب.

6\_آ: **فكل**.

7\_نسأل الله العافية، من ب.

<sup>=</sup> هو؟ وابن حبان (٥٤٢٢) و (٥٤٢٦) و (٥٤٢٦) في اللباس وآدابه، والحميدي ٢٣/٣٠.

ومن حديث ابن عمر أخرجه الطبراني في «الكبير» ٢٢/١٢.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٤٠٩٣) في اللباس: باب في قدر موضع الإزار، وأحمد (١) مرضع الإزار، وأحمد (١) ٥٢ ، ٤٤/٣

<sup>(</sup>٢) أحرجه مسلم (٢٠٨٦) في اللباس والزينة: باب تحريم جر الثوب حيلاء.

<sup>(</sup>٣) الفّرجية، ثوب فضفاض هفهاف، وللمزيد من معرفتها انظر «المعجم المفصل بأسماء الملابس عند العرب» ص ٢٦٥ ـ ٢٧٠.

<sup>(</sup>٤) الجبة: ثوب إسلامي استعمل قديماً وحديثاً، يلبس فوق الثياب كالقباء. انظر «المعجم المفصل» لدوزي ص ٩١ - ٩٨.

<sup>(</sup>١) السروال: ثوب يستر النصف الأسفل من الجسم.

#### الكبيرة الثالثة والخمسون

# لباسُ الحريرِ والذُّهبِ للرَّجلِ

قال اللَّهُ تعالى: ﴿وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ﴾ [الأعراف: ٢٦]. وقال النَّبِي ﷺ: «مَنْ لَبِسَ الحَريـرَ في الـدُّنيــا لَمْ يلبسْــهُ في الآخرةِ». متفق عليه (١).

وقال النَّبِيُّ 2 ﷺ: «إنَّما يَلْبَسُ الحَريرَ مَنْ لا خَلاَقَ لَهُ في الآخـرةِ» رواه البخاري(٢). الخَلاقُ: النَّصيبُ 3.

3 ـ ب: والخلاق النصيب رواه البخاري.

1\_هذه الأية والحديث بعدها، من أ.

2\_من ب، وفيها: قال.

(١) أخرجه أحمد ٢٦/١، ٣٧، والطيالسي (٤٥)، والبخاري (٥٨٣٤) في اللباس: باب لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه من حديث عمر.

وأخرجه مسلم (٢٠٧٣) (٢١) في اللباس: باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء من حديث أنس.

وابن حبان (١٤٦٢) في «الموارد»، والحاكم ١٩١/٤ وصححه ووافقه الذهبي من حديث أبي سعيد.

والحاكم ١٤١/٤ ـ وقال: صحيح، ووافقه الذهبي ـ من حديث أبي هريرة.

(٢) أخرجه أحمد ٤٩/١، والبخاري (٥٨٣٥) في اللباس: باب (٢٥)، ومسلم (٢٠٦) (٢٠) في اللباس: باب (٢)، وأبو داود (٢٠٧٦) نحوه في اللباس: باب (٢٠)، وأبو داود (٢٠٧٦) نحوه في اللباس باب اللبس للجمعة، والنسائي (٥٢٩٩) في الزينة: باب (٨٥)، وابن ماجه

=

وقال ﷺ: «حُرِّم لباسُ الذَّهبِ والحريرِ على ذكورِ أمتى وأُحِلَّ لإناثِهم»(١). صحّحه الترمذي.

وقال حذيفة: نَهَانَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ نشربَ في آنيةِ الذهبِ والفضَّةِ، وأَنْ نَاكِلَ فيها، وعن لبسِ الحريرِ والدِّيباجِ وأَن نجلسَ عليه. رواه البخاري (٢).

وقال ﷺ: «مَنْ شربَ في آنيةِ الذهبِ وُ الفضةِ إنما يُجَرْجِرُ في بطنِهِ نارَ جَهَنَّمَ». متفق عليه (٣).

<sup>= (</sup>٣٥٩١) في اللباس: باب كراهية لبس الحرير، من حديث عمر. ومن حديث عبد الله بن عمر أخرجه أبو داود الطيالسي في «مسنده» (١٩٣٧).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (۱۷۲۰) في اللباس: باب ما جاء في الحرير والذهب، وقال أبو عيسى: حديث أبي موسى حسن صحيح، وفي الباب عن عمر، وعلي، وعقبة بن عامر، وأنس، وحذيفة، وأم هانيء، وعبد الله بن عمرو، وعمران، وابن الزبير، وأبي ريحانة. وابن عمر، وواثلة بن الأسقع. وفيه: «حرم لباس الحرير والذهب».

<sup>(</sup>٢) أخرج البخاري نحوه (٥٦٣٢) في الأشربة: باب الشرب في آنية الذهب، و (٣٦٣٥) في الأشربة: باب آنية الفضة، و (٥٤٢٦) في الأطعمة: باب (٢٩)، وبلفظه (٥٨٣٧) في اللباس: باب افتراش الحرير.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ٢/٦٠٦، والطيالسي (١٦٠١)، والبخاري (٥٦٣٤) بنحوه في الأشربة: باب آنية الفضة، ومسلم (٢٠٦٥) (١) و (٢) في اللباس: باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره، وابن ماجه (٣٤١٣) في الأشربة: باب الشرب في آنية الفضة، من حديث أم سلمة، وابن ماجه (٣٤١٥) نحوه من حديث عائشة، قال في «الزوائد»: إسناده صحيح. وفي الباب عن ابن عمر، وابن عباس.

وثبت أنه ﷺ رخَّصَ في الحريرِ للحَكَّةِ (١)، وفي مقدار أربع أصابع (٢)، وفي سنِّ الذهب ونحوه (٣). فمن لبس خلعة الحريرِ، أو كِلُوتَةَ الزَّرْكَش (٤)، أو طرزَ الذهبِ، أو خوائِصَ الذهبِ (٥)؛ فقد دخلَ في الوعيد المذكور، وفُسِّق بذلك.

(١) أخرجه أحمد ٢٩٢١) و (٢٩٢١) في الجهاد: باب الحرير في الحرب، و (٢٩١٩) و (٢٩٢١) في الجهاد: باب الحرير في الحرب، و (٢٩٢٩) في اللباس: باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة، ومسلم (٢٠٧٦) في اللباس: باب إباحة لبس الحرير للرجل، وأبو داود (٢٠٧٦) في اللباس: باب في لبس الحرير لعذر، والترمذي (١٧٢٢) في اللباس: باب الحرير في الحرب، وابن ماجه (٢٧٢١) في اللباس: باب من رخص له النبي على في لبس الحرير من حديث أنس قال: «رخص النبي للزبير وعبد الرحمن في لبس الحرير لحكة بهما»، والترخيص إنما هو لعلة وليس ترخيصاً مطلقاً.

(٢) أي: في حاشية الثوب للحاجة.

- (٣) وذلك للضرورة، ومثله الأنف الذي رخص به على لعرفجة بن أسعد رضي الله عنه وكان أصيب أنف يوم الكلاب في الجاهلية فاتخذ أنفاً من ورق فأنتن، قال: فأمرني النبي على أن أتخذ أنفاً من ذهب، أخرجه أحمد ٣٤٢/٤ و ٢٣/٥.
- (٤) كلوتة: هي ما يسميها الناس اليوم بالطاقية. انظر «المعجم المفصل» ص ٢٣٠، والزركش: كلمة فارسية معناها الحرير المنسوج بالذهب.
  - (٥) قال في القاموس: وتخويص التاج تزيينه بصفائح الذهب.

#### الكبيرة 1 الرابعة والخمسون

## العبدُ الآبقُ ونحوه

قال النبي عَلَيْهِ: «إذا أبَقَ العبدُ لم تُقبلْ لَهُ صلاةً»(١).

وقال: «أَيُّما عبدٍ أَبَقَ فقد بَرِئَتْ مِنُه الذِّمَّةُ». رواهما مسلم (٢).

وروی ابن خزیمة في «صحیحه» $^2$  من حدیث جابر رضی الله عنه $^3$ قال: قال رسول الله على: «ثلاثةً لا يَقْبَلُ اللَّهُ لَهُمْ صَلاةً ولا تصعَدُ لهم حَسَنَةً: العبدُ الآبقُ حتى يرجعَ إلى مواليه 4 ، والمرأةُ السَّاخطُ عليها زوجها حتَّى يرضَى، والسكرانُ حتى يصحو» <sup>(٣)</sup>.

> 3 ـ رضى الله عنه، من ب. 1 ـ من ب. 4 ـ آ: مولاه.

2 ـ آ: صحيحه قال.

(١) أخرجه مسلم (٧٠) في الإيمان: باب تسمية العبد الأبق كافراً، والنسائي (٤٠٤٩) و (٤٠٥٠) في تحريم الدم: باب (١٢)، والطبراني مطولًا (٢٣٥٧) من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه.

- (۲) أخرجه أحمد في «مسنده» ٣٥٧/٤، ٣٦٥، والحميدي (٨٠٦)، ومسلم (٦٩) في الإيمان: باب (٣١)، وأبو داود (٤٣٦٠) نحوه في الحدود: باب (١)، والنسائي (٤٠٥٦) بنحوه في تحريم الدم: باب (١٣)، والطبراني (٢٣٣٢) في «الكبير» من حديث جرير بن عبد الله البجلي.
- (٣) أخرجه ابن حبان (٥٣٣١) في «الإحسان»، وعزاه في «الكنز» (٤٣٩ ٢٧) إلى ابن خريمية، والطبراني في «الأوسط»، والبيهقي في «الشعب»، والضياء المقدسي، عن جابر.

وفي «المستدرك» للحاكم من حديث علي رضي الله عنه مرفوعاً: «لَعَنَ اللَّهُ من تولَّى غيرَ مواليه» (١).

وفي «المستدرك» على شرط الشيخين من حديث فَضَالةً بن عُبيد مرفوعاً: «ثلاثةً لا تسأل عنهم: رجلٌ فارقَ الجماعةَ وعصى إمامَهُ فماتَ<sup>3</sup> عاصِياً، وعبدٌ أبَقَ فمات<sup>4</sup>، وامرأةُ غابَ عنها زوجُها وقد<sup>5</sup> كفاها المؤونة فتبرّجَتْ»<sup>(1)</sup>.

1-ب: والحاكم. 4-من ب. 2-رضي الله عنه، من ب. 5-من ب.

3\_ب: ومات.

<sup>(</sup>۱) قطعة من حديث أخرجه أحمد ١٠٨/١، ١١٨، ١٥٢، والحاكم ١٥٣/٤، وأوله: «لعن الله من ذبح لغير الله...» وصححه وتابعه الذهبي، وعزاه في «الكنز» (٤٤٣٥٥) لابن بشران في «أماليه» من حديث علي رضي الله عنه.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٥٩٠)، وابن حبان (٥٠) في «الموارد» مطولاً، وفيه: «فخانته بعده» بدل «فتبرجت» في الإيمان: باب في الكبائر، والحاكم ١١٩/١ وصححه، وقال: لا أعرف له علة، ووافقه الذهبي، وعزاه في «الكنز» (٤٣٧٩٩) لأبي يعلى، والبيهقي في «الشعب».

#### الكبيرة الخامسة والخمسون

### من ذبح لغير الله تعالى أ مِثْلَ أَنْ يقولَ: باسم سيّدي الشيخ ِ

قـال الله تعالى: ﴿ولا تَـأْكُلُوا مِمَّـا لَمْ يُـذكَـرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْـهِ وإنَّـهُ لَفِستٌ..﴾ الآية [الأنعام: ١٢١].

العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن هانيء مولَى عليّ، أن عليّاً رضي الله عنه قال: ياهانيءُ ماذا يقولُ الناسُ؟ قال: يـدَّعونَ أن عندَكَ علماً منْ رسول الله عليه لا تظهِرُهُ. فاستخرج صحيفة من سيفِهِ فيها: هذا ما سمعتُه مِنْ رسول الله عليهُ: «لَعَنَ اللّهُ من ذَبحَ لغيرِ اللّهِ، ومَنْ تولّى غيرَ مواليهِ، ولَعَنَ اللّهُ العاقَ لوالديْهِ، ولَعَنَ اللّهُ مُنتقصَ منار الأرض إلانه أخرجه الحاكم في «صحيحه».

قال 3 على الله مَنْ ذَبِحَ لغيرِ اللَّهِ» (٢) بإسناد جيد من حديث ابن عباس رضى الله عنهما.

1 ـ من ب. 3 ـ هذا الحديث من ب. 2 ـ من ب.

<sup>(</sup>١) تقدم في الصفحة السابقة (١).

<sup>(</sup>٢) قطعة من حديث أخرجه أحمد ٣٠٩/١، ٣١٧.

### الكبيرة السادسة والخمسون

### من غيَّرَ منارَ الأرض

لُعِنَ في حديث عليِّ رضي الله  $^{2}$  عنه  $^{(1)}$ ، عن  $^{3}$  النَّبيِّ ﷺ .

وروى عمرو بن أبي عمرو<sup>4</sup>، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال<sup>5</sup>: قال رسولُ الله ﷺ: «لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لغيرِ اللَّهِ، لَعَنَ الله مَنْ غَيَّرَ تُخُومَ الأَرْضِ، لَعَنَ الله من كَمَهَ الأعمى عن السَّبيلِ، لَعَنَ الله مَنْ عَمِلَ عملَ قوم لُوطٍ» (٢).

و $^{6}$ رواه عبد العزيـز الدَّراوردي $^{7}$  عن عمـرو $^{8}$  ، وزاد فيه: «لَعَنَ اللَّهُ مَنْ وَقَعَ عَلَى بهيمةٍ» $^{(7)}$ .

1 ـ من ب.

2 ـ رضي الله عنه، من ب.

3 ـ بياض في ب.

4 ـ ب: وروي عن ابن أبي عمر.

5 ـ رضي الله عنهما قال، من ب.
 6 ـ من آ.
 7 ـ آ: الداوودي.
 8 ـ ب: عمر.

(۱) تقدم في ص ۲۱۸، ت (۱).

(٢) تقدم في الصفحة السابقة، ت (٢).

(٣) الزيادة عند أحمد ٣١٧/١.

#### الكبيرة السابعة والخمسون

# سبُّ أكابر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أ

قال النَّبِيُّ ﷺ: «إنَّ اللَّهَ عزَّ وجلَّ قال: «مَنْ عادَى لي وَليًّا فقد آذنتُه بالحرب» أخرجه 2 البخاري (١).

وقال النبي ﷺ: «لا تسُبُّوا أصحابي فوالَّـذي نفسُ محمَّدٍ بيدِهِ، لو أنفقَ أحدُكم مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَباً ما بَلغَ مُدَّ أَحَدِهم ولا نَصِيْفَهُ» متفق عليه (٢).

وقالت عائشة رضي الله عنها: أُمِروا بالاستغفار لأصحابِ مُحمَّد وَقَالَت عائشة رضي الله عنها: عن عائشة (٣).

1\_رضي الله عنهم أجمعين، من ب.

2\_ أخرجه البخاري، من ب.

<sup>(</sup>۱) تقدم ص ۲۲۸ ت (۱).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٣/١١،٥٤،١١/٣، والطيالسي (٢١٨٤)، والبخاري (٣٦٧٣) في فضائل الصحابة: باب (٥)، ومسلم (٢٥٤١) في فضائل الصحابة: باب (٥٣)، وابن حبان (٦٩٥٥) و (٢٢١١) في فضل الصحابة، وأبو داود (٢٥٥٦) في السنة: باب النهي عن سب أصحاب رسول الله على، والترمذي (٣٨٦٠) في المناقب: باب من سب أصحاب النبي على، والضياء المقدسي في «النهي عن سب الأصحاب» (١)، من حديث أبي سعيد، ومسلم (٢٥٤٠) في فضائل الصحابة، وابن ماجه (١٦١) في المقدمة: باب فضل أهل بدر، قال في الزوائد: إسناده صحيح من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٣٠٢٢) (١٥) في التفسير.

ويروى عن النَّبِيِّ ﷺ: «مَنْ سَبَّ أَصْحابِي فعليهِ لَعْنَةُ اللهِ» (١). وقال عليَّ رضي الله عنه: والَّذي فلقَ الحَبَّةَ، وبَرَأَ النَّسَمَةَ، إنَّه لعهدُ النَّبيّ الأمي ﷺ إلى مُنافِقٌ». رواه الأمي ﷺ إلى مُنافِقٌ». رواه عديّ بن ثابت، عن زرّ، عنه (٢).

فإذا كان هذا قاله النَّبيُّ ﷺ في حَقِّ عليًّ، فالصَّدِّيقُ بالأوْلَى والأَّحْرَى، لأنه أفضلُ الخلقِ بعد النَّبيِّ ﷺ، ومَذْهَبُ عُمَرَ وعَليَّ رضي الله عنهما أنَّ مَنْ فَضَّلَ على الصَّدِّيقِ أحداً فإنه يُجلد حَدَّ المُفتري (٣).

فروى شعبة ، عن حصين ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، أن الجارود بن المعلَّى العبدي قال: أبو بكر خيرٌ من عمرَ. فقال آخرُ: عمرُ خيرٌ من أبي بكر. فبلغَ ذلك عمر ، فضَرَبَهُ بالدِّرَةِ حتى شَغَرَ

1\_ عن ب. 2 عن ب. وقال.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني (۱۲۷۰۹) في «الكبير» مطولاً من حديث ابن عباس، وذكر نحوه في «كنــز العمـال» (۳۲٥٤٠) بزيادة «أحــداً» وعزاه إلى ابن أبي شيبة، والشيرازي في «الألقاب» عن عـطاء مرسـلاً، وابن النجار عن عـطيـة عن أبي سعيد، وأخرجه أبو نعيم في «الحليـة» ۱۰۳/۷ عن عطاء وقـال: كذا رواه أبو يحيى الحماني عن سفيان، وأرسله، وتفرد به عنه، وابن أبي عاصم في «السنة» يحيى الحماني عن عطاء مرسلاً.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ١/٨٤، ومسلم (٧٨) (١٣١) في الإيمان: باب (٣٣) بلفظه، والترمذي (٣٧٦) في المناقب: باب (٢١)، وقال: هذا حديث حسن صحيح، والحميدي في «المسند» (٥٨) بلفظ: «لا يحبك» كلهم عن عدي بن ثابت، عن زر، عن على رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٣) يقال: افترى يفتري افتراءً، إذاكذب، ومنه قوله ﷺ؛ «ولا يأتين ببهتان يفترينه» والمفتري هنا الذي يقذف المؤمنين، وحده ثمانون جلدة.

برجليهِ أَ ، وقال: إن أبا بكر صاحبُ رسول الله ﷺ ، وكان أخيرَ النَّاس في كذا وكذا، من قال غير ذلك وجبَ عليه حَدُّ المفتري (١).

وروى حجاج بن دينار، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن علقمة قال: سمعت عليّاً رضى الله عنه يقولُ: بلغني أنَّ قوماً يُفضِّلُوني على أبي بكر وعمرَ، من قال شيئاً من هذا فهو مفترٍ، عليه ما على المفترى(٢).

وعن أبي عبيـدة [بن الحكم، عن الحكم] بن $^2$  جَحْـل، أن عليّــاً رضي الله عنـه قـال: لا أوتى بِـرَجـل ِ فضَّلَني على أبي بكــر وعمـرَ إلا جلدتُه حَدَّ المُفتري<sup>(٣)</sup>.

وقــال النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ قـال لَإِخِيــه: يـا كــافِرُ، فَقَــد بَـاءَ بِهَــا أَحَدُهما»(٤). فأقول: من قال لأبي بكر ودونه: يا3 كافرُ! فقـدْ بَاءَ القـائِلُ بِالكُفر هُنا قَطْعاً، لأنَّ اللَّهَ تعالى قيدْ رَضِيَ عَنِ السابقين الأوَّلينَ 4 قيال تعالى: ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنِ المُّهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبِعُوهُمْ

> 1\_ب: وشغر بمعنى رفع رجله، يقال: 2 - سقطت من آ.

3 ـ من آ. شغرت المرأة إذا رفعت رجلها للجماع، وشغر الكلب إذا رفع رجله للبول، 4 ـ من آ. والله أعلمه.

<sup>(</sup>١) أخرج نحوه أحمد ١/٧٧١ ولفظه: خطبنا على رضى الله عنه على هذا المنبر فحمد الله وأثنى عليه وذكر ما شاء الله أن يذكر وقال: إن خيـر الناس كـان بعد رسول الله ﷺ أبو بكر ثم عمر رضى الله عنهما. . . ».

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي عاصم (٩٩٣) في «السنة».

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي عاصم (١٢١٩) بنحوه باب ما روي عن على رضي الله عنه من تفضيله أبي بكر وعمر. . والزيادة منه ، وانظر «الإكمال» ٢ / ٥٠ .

<sup>(</sup>٤) تقدم تخریجه ص ۱۹۹ ت (۱).

بَإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْه ﴿ [التوبة: ١٠٠]. ومن سبَّ هؤلاء فقد بارز الله تعالى بالمحاربة، بل من سبَّ المسلمين وآذاهم وازدراهم فقد قدمنا أن ذلك من الكبائر، فما الظَّنُ بمنْ سَبَّ أفضلَ الخلقِ بعدَ رسولِ الله عَلَيُّ لكنّه لا يخلدُ بذلك في النَّار إلا أنْ يعتقدَ نبوةَ عليًّ رضي الله عنه، أو أنَّه إله به فهذا ملعون كافر.

1-من ب.

#### الكبيرة 1 الثامنة والخمسون

### سبُّ الأنصار رضي الله عنهم في الجملة

قال النَّبِيُ ﷺ: «آيَةُ الإيمانِ حُبُّ الأنصارِ، وآيَةُ النَّفَاقِ بغضُ الأنصارِ»(١).

وقال النَّبيُّ 1 ﷺ: «لا يُحبُّهم إلا مُؤْمِنٌ، ولا يُبْغِضُهُمْ إلا مُنافِقٌ» (٢).

1 ـ من ب.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ٣/١٣٠، ٢٤٩، والطيالسي في «مسنده» (٢١٠١) نحوه، والبخاري (٣٧٨٤) في مناقب الأنصار: باب حب الأنصار من الإيمان، ومسلم (٧٤) في الإيمان باب (٣٣)، والنسائي (١٩٠٥) في الإيمان وشرائعه: علامة الإيمان، من حديث أنس رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في «المسند» ٢٩ ٢/ ٤ ، والبخاري (٣٧٨٣) مطولاً في مناقب الأنصار: باب حب الأنصار من الإيمان، ومسلم (٧٥) في الإيمان: باب (٣٣)، والترمذي (٣٩٠٠) في المناقب: باب في فضل الأنصار وقريش، وقال: هذا حديث صحيح من حديث البراء رضي الله عنه.

#### الكبيرة 1 التاسعة والخمسون

### مَنْ دَعا إلى ضَلالَةٍ أَو سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً

قال النَّبيُّ عَلِيْهِ: «مَنْ دعا إلى ضَلالةٍ كانَ عليهِ مِنَ الإثْم ِ مِثلُ آثام ِ مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ آثامِهم شَيئاً»(١).

وقال ﷺ 2: «مَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً كان عليه وزرُها ووزرُ من عَمِلَ بها من بعده، من غير أن ينقصَ من أوزارِهم شيئاً»(٢). رواهما مسلم.

1\_من ب. عن ب. عن آ.

(۱) قطعة من حديث أوله: «من دعا إلى هدى...» أخرجه أحمد ٣٩٧/٢، ومسلم (٢٦٧٤) في العلم: باب (٦)، والترمذي (٢٦٧٤) في العلم: باب (١٥) وقال: حسن صحيح، وابن حبان (١٦٢) في «الإحسان»، وابن ماجه (٢٠٦) في المقدمة من حديث أبي هريرة.

(٢)أخرجه أحمد ٢٠٥٩/٤، والطيالسي (٦٧٠)، مسلم (١٠١٧)في الزكاة: باب (٢٠)، و ٢٠٥٩/٤ في العلم: باب من سن سنة حسنة أو سيئة والترمذي (٢٦٧٥) في العلم: باب ما جاء فيمن دعا إلى هدى.. وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي (٢٥٥٤) في الزكاة: باب (٦٤)، وابن ماجه (٢٠٣) في المقدمة: باب من سن سنة حسنة أو سيئة من حديث جرير بن عبد الله.

وابن ماجه (٢٠٧) من حديث أبي جحيفة، قال في الزوائد: هذا الإسناد ضعيف.

وقال ﷺ: «كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلالة».

وفي بعض الألفاظ: «وكُلُّ أَضَلالةٍ في النَّارِ» (١).

1\_من آ.

(١) قطعة من حديث أخرجه:

من حدیث العرباض بن ساریة بإسناد صحیح: أحمد 177/1 - 177/1، وابن أبي عاصم (77) و (70) و (70) و (70) و الدارمي 1/23 - 80، وأبو داود (777)، والترمذي (777) وقال: حسن صحیح، وابن ماجه (77) و (77) و (77) في المقدمة، والأجري ص 73 - 73، والطحاوي في «المشكل» 79/7، وابن حبان (79/7)، والبيهقي 71/7، والحاكم 1/7، والبغوي (79/7) في «شرح السنة».

ومن حديث جابر: مسلم (٨٦٧)، والدارمي ١/٦٩، وابن ماجه (٤٥) في المقدمة.

ومن حديث ابن مسعود: ابن ماجه (٤٦)، والديلمي في «الفردوس» (١٥٢٩)، وابن عساكر كما في «الكنز» (١١١٣)، وانظر «جامع العلوم والحكم» لابن رجب ص ٢٤٣.

ولفظه: «أوصيكم بتقوى الله والسَّمع والطاعة وإن عبداً حبشياً مجدعاً، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فتمسكوا بها، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل مُحدثة بدعة، وكلَّ بدعة ضلالة».

### الكبيرة الستون وهي $^{1}$

# الواصلةُ في شعرها والمتفلجةُ <sup>2</sup> والواشمةُ

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَعَنَ اللَّهُ الواصِلَةَ والمُستوصِلَةَ، والـواشِمَـةَ والمُستَوشِمَة، والنَّامِصَة والمُتنمصَة، والمُتفَلِّجاتِ للحُسْنِ، المُغَيِّراتِ خَلْقَ اللَّهِ» متفق عليه (١).

1\_وهي، من ب. 3\_ والمستوشمة، من آ. 2\_آ: المتلقطة.

(۱) أخرجه من حديث ابن عمر أحمد ٢/٣٣٩، والطيالسي (١٨٢٥)، والبخاري (٩٣٧) في اللباس: باب وصل الشعر، و (٩٤٠) و (٩٤٢) باب الموصولة، و (٩٤٠) في اللباس والزينة: الموصولة، و (٩٤٠) في اللباس والزينة: باب تحريم فعل الواصلة. . . ، والترمذي (١٧٥٩) في اللباس: باب(٢٥)، و (٢٧٨٣) في الأدب: باب ما جاء في الواصلة، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وأبو داود (٤١٦٨) في الترجل: باب صلة الشعر، والنسائي (٩٤٤٥) و (٥٢٥٩) في الزينة، وابن حبان (٤٨٩٥).

ومن حديث ابن مسعود أخرجه البخاري (٥٩٣١) في اللباس: باب وصل الشعر، و (٥٩٣٩): باب الموصولة، و الشعر، و (٥٩٣٩): باب المتنمصة، و (٥٩٤٣): باب الموصولة، و (٥٩٤٨) في اللباس والزينة: باب تحريم الواصلة..، والترمذي (٢٧٨٢)، وأبو داود (٤١٦٩)، والنسائي (٥٢٥٢) و (٥٢٥٨) و (٥٢٥٨).

ومن حديث عائشة أخرجه البخاري (٥٩٣٤) في اللباس: باب وصل الشعر،

=

وقال عَلَيْ: «ثَمَنُ الكَلْبِ والدَّم حَرَامٌ، وكَسْبُ البَغيِّ، ولَعَنَ المواشِمَة والمسْتَوشِمَة، وآكِلَ الرِّبا ومُوكِلَه، ولَعَنَ المصوّرينَ» متفق عليه (١).

ومن حَديث أسماء أخرجه البخاري (٥٩٣٦)، ومسلم (٢١٢٢)، والنسائي (٥٢٥٠).

ومن حديث أبي هريرة أخرجه البخاري (٥٩٣٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه من حديث أبي جحيفة: أحمد ٢٠٨/٤ ـ ٣٠٩، والبخاري (٢٠٨٦) و (٢٢٨٨) و (٥٩٤٥)، وأبو داود (٣٤٨٣). وأخرجه مسلم من حديث ابن عمر (٢١٢٤)، وابن مسعود (٢١٢٥).

#### الكبيرة الحادية والستون

### مَنْ أشارَ إلى أخيهِ بحديدةٍ

قال النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ أَشَارَ إلى أَخيه بحديدةٍ، فإنَّ الملائِكَةَ تَلْعَنُهُ، وإِنْ كَانَ أَخَاهُ مِن أُمِّهِ وأبيهِ<sup>2</sup>». رواه مسلم<sup>(۱)</sup>.

(۱) أخرجه مسلم (٢٦١٦) في البر والصلة: باب النهي عن الإشارة بالسلاح... والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» (١٤٤٣٦)، والترمذي (٢١٦١) في الفتن: باب ما جاء في إشارة المسلم إلى أخيه بالسلاح، وقال: حسن صحيح غريب من حديث أبى هريرة رضى الله عنه.

#### الكبيرة الثانبة والستون

### من ادّعى إلى غير أبيهِ

عن سعد رضى الله عنه أقال: قال رسول الله ﷺ: «مَن ادَّعي إلى غير أبيهِ وهو يعلمُ أنَّه غيرُ أبيهِ فالجنَّةُ عليه حرامٌ» متفق عليه (١).

وعن أبى هريرة رضى الله تعالى  $^2$  عنه، عن رسول الله  $^3$  ﷺ قال $^4$ : «لا تُرْغُبُوا عن آبائِكُم، فمن رَغِبَ عن أبيه فَهُوَ كفرٌ» متفق عليه (٢).

وقال ﷺ <sup>5</sup>: «مَن ادَّعَى إلى غير أبيه فعليهِ لَعْنَةُ اللَّهِ» متفق عليه (٣). وعن يزيد بن شريك قـال: رأيت علياً رضى الله عنـه يخطب على المنبر، فسمعته يقول: ما عندنا كتاب نقرؤه إلا كتابَ اللَّهِ وما في هـذه

> 1-رضى الله عنه، من آ. 4 - من ب.

2 - من ب.

5 - ب: أخرجاه أيضاً. 3 - آ: النبي.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ١٧٤/١، ١٧٩ و ٥/٣٨، والبخاري (٦٧٦٦) في الفرائض: باب من ادعى إلى غير أبيه، ومسلم (٦٣) (١١٥) في الإيمان: باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٢/٢٦٥ وفيه: «فإنه كفر»، والبخاري (٦٧٦٨) في الفرائض: باب (٢٩)، ومسلم (٦٢) (١١٣) في الإيمان: باب (٧٧).

<sup>(</sup>٣) قطعة من حديث أخرجه أحمد ١/١٨، والبخاري (١١١) مختصراً في العلم: باب كتابة العلم، ومسلم (١٣٧٠) مطولًا في الحج: باب (٨٥)، و٢/١١٤٧ في العتق: باب تولى العتيق غير مواليه، من حديث على رضى الله عنه. وأخرجه أحمد ٣٢٨/١ بنحوه من حديث ابن عباس.

الصحيفة، فنشرها فإذا فيها أسنانُ الإبلِ، وأشياء من الجراحاتِ، وفيها: قال رسول الله عَلَيْ: «المدينةُ حرامٌ ما بينَ عَيرٍ إلى ثَوْدٍ، فمنْ أحدثُ فيها حَدَثاً أو آوى مُحدثاً فعليهِ لعنةُ اللهِ والملائِكةِ والنَّاسِ أجمعينَ، لا يقبلُ اللَّهُ منه يومَ القِيامَةِ صَرْفاً ولا عَدْلاً، ذِمّةُ اللهِ والملائكة والنَّاسِ واحدةٌ يَسعى بها أدناهم، فمن حَقرَ مسلماً فعليه لعنةُ اللهِ والملائكة والنَّاسِ أجمعين، ومن ادَّعى إلى غير أبيهِ، أو انتمى إلى غير مواليهِ، فعليه لعنةُ اللَّهِ والملائكةِ والنَّاسِ أجمعين، لا يقبلُ اللَّهُ منهُ يومَ القيامَةِ صَرْفاً ولا عَدْلاً» متفق عليه (١).

وعن أبي ذرٍ رضي الله عنه 3 سمع رسول 4 الله على يقول: «ليسَ من رجل ادَّعَى ما ليس له فليس رجل ادَّعَى ما ليس له فليس مِنَّا، وليتبوأُ مقعدَه من النَّارِ، وأ من دَعا رجلًا بالكفر، أو 6 قال: عدوَّ اللَّهِ، وليس كذٰلك إلا حَارَ عليه» متفق عليه (٢)، واللَّفظ لمسلم.

ومعنی<sup>7</sup> حار: رجع.

1\_ب: ونشرها.

2\_من هنا إلى قوله: ولا عدلًا، من آ.

3\_رضي الله عنه، من ب.

4\_ آ: النبي .

5\_من آ.

6\_ب: و.

7\_هذه العبارة من آ.

وأخرج أحمد نحوه ١٧٨/٤، ٢٣٨، ٢٣٩ من حديث عمرو بن خارجة،
 وانظر التعليق الآتي.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ١/١٢١، ١٥١، والبخاري (٦٧٥٥) في الفرائض: باب إثم من تبرأ من مواليه، ومسلم (١٣٧٠) في العتق: باب (٤)، وأبو داود (٢٠٣٤) في المناسك: باب تحريم المدينة، والترمذي (٢١٢٧) في الولاء والهبة، وقال: حسن صحيح، والنسائي في «الكبرى» في الحج انظر «تحفة الأشراف» (٢٠٠٣) و (١٠٠٣٧)، وابن حبان (٣٧٠٩).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه ص ٢٠٦، ت (١).

#### الكبيرة ألثالثة والستون

### الطِّيرَةُ

ويحتمل أن لا تكون كبيرة.

وعن² سلمة بن كهيل، عن عيسى بن عاصم، عن زدٍ، عن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: «الطّيرَةُ شركٌ ـ وما مِنّا ـ ولكنّ اللّهَ يُنهُ بالتّوكُّل » صحّحه الترمذي(١).

وقال سليمان بن حرب: وما مِنَّا. . هو مِن $^{3}$  قول ابن مسعود.

وقال النَّبِيُّ ﷺ: «لا عَدْوَى ولا طيَرة، وأُحِبُّ الفألَ». قيل: يا رسولَ الله، وما الفأل؟ قال: «الكلمةُ الطَّيبةُ» صحيح (٢).

1\_من ب. 2\_وعن، من آ.

(۱) أخرجه أحمد (۹۰۹)، والطيالسي (۳۵٦)، والبخاري في «الأدب المفرد» (۹۰۹)، والترمذي (۱٦١٤) في السير: باب (٤٧) وقال: حسن صحيح، وأبو داود (۳۹۱۰) في الطب: باب في الطيرة، وابن ماجه (۳۵۳۸) في الطب والحاكم في «المستدرك» ۱۷/۱، ۱۸ وقال: صحيح، وابن حبان (۲۰۸۹)، والحاكم في «المستدرك» ۱۸/۱، الموقال: صحيح، وابن حبان (۲۰۸۹)، اخرجه أحمد ۱۵۶۳، والطيالسي (۱۹۲۱)، والبخاري (۲۷۵۰) في الطب: باب الفأل، و (۲۷۷۱) في الطب: باب لا عدوى، ومسلم (۲۲۲۲) (۱۱۲) في السير وقال: حسن صحيح، وأبو السيرة، والترمذي (۱۲۱۵) في الطب، من حديث أنس. داود (۳۹۱۳) في الطب، من حديث أنس.

#### الكبيرة ألرابعة والستون

# الشُّرْبُ في الذَّهَبِ والفِضَّة 2

قال النَّبِيُّ ﷺ: «لا تلبسُوا الحَريرَ ولا الدِّيباجَ، ولا تَشْرَبُوا في آنيةِ الذَّهبِ والفِضَّةِ<sup>2</sup>، ولا تأكُلوا في صِحافِها فإنَّها لَهُمْ في الدُّنيا ولكُم في الاَّخِرة»(١) متفق عليه<sup>3</sup>.

وقال رسول الله <sup>4</sup> ﷺ: «إنَّ الَّذِي يأكُـلُ أو يشربُ في إنـاءِ الذهب والفضَّةِ إنَّما يُجَرْجِرُ في بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ»<sup>(٢)</sup>.

وقال: «مَنْ شَرِبَ في الفِضَّةِ لَمْ يَشْرَبْ فيها في الآخرة» أخرجهما 6 مسلم (٣).

**1 ـ من ب** .

2\_ب: الفضة والذهب.

. 3 ـ من آ.

4\_رسول الله، من آ. 5\_من آ.

6-ب: أخرجه.

(۱) أخرجه أحمد ٥/ ٣٩٠ ولفظه: «لا تشربوا في الذهب ولا في الفضة، ولا تلبسوا الحرير والديباج...»، والبخاري (٤٢٦) في الأطعمة: باب الأكل من إناء مفضض، و (٥٦٣٠) في الأشربة: باب (٢٧)، و (٥٦٣٠) في الأطعمة: باب (٢٨)، و (٥٨٣١) نحوه في اللباس: باب (٢٥)، و (٥٨٣٧) في اللباس والزينة: باب تحريم في اللباس الذهب، من حديث حذيفة رضي الله عنه.

(٢) سبق تخريجه عن أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما ص ٢١٤، ت (٣).

(٣) (٢٠٦٦) عن البراء ولفظه: «فإنه من شرب فيها في الدنيا. . . » .

### الكيبرة 1 الخامسة والستون

### الجدال والمراء واللَّدُه، ووكلاء القضاة

قال اللَّهُ تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قُولُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ويُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. وإذا تَوَلَّى سَعَى في الأرْضِ لَيُفْسِدَ فِيهَا ويُهْلِكَ 2 الحَرْثَ والنَّسْلَ. . ﴾ الآيات [البقرة: ٢٠٤ -.[4.0

وقال تعالى: ﴿مَا ۚ ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَومُ خَصِمُونَ ﴾ [الزخرف: ٥٨].

وقـال تعالى: ﴿إِنَّ الَّـذِينَ يُجـادِلُـونَ في آيـاتِ الله بغَيـرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُم إِنْ في صُدُورِهِم إِلَّا كِبْرُ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ ﴾ [غافر: ٥٦].

وقـال تعالى: ﴿ولا تُجَادِلُوا أَهْـلَ الكِتَابِ إِلَّا بِـالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [العنكبوت: ٤٦].

وقَالُ \* النَّبِيُّ ﷺ: «إنَّ أَبْغَضَ الـرِّجالِ إلى اللَّهِ تَعَالَى الأَلَـدُّ الخَصِمُ»(١).

> 3 ـ ب: وما. 2 ـ ويهلك الحرث والنسل، من آ.

4\_ب: وعن.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ٦/٥٥ مختصراً، والبخاري (٢٤٥٧) في المظالم: بــاب (١٥)،

وروى رجاء ـ أبو يحيى صاحب السّقط، وهو لين ـ عن يحيى بن أبي <sup>1</sup> كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه <sup>2</sup> قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَنْ جادَلَ في خُصُومَةٍ قَ بغيرِ عِلْمٍ لَمْ يَزَلْ في سَخَطِ الله حَتَّى <sup>4</sup> يَنْزِعَ» (۱).

وروى 5 حجاج بن دينار \_ وهو صدوق \_ عن 5 أبي غالب، عن أبي أمامة رضي الله عنه، عن النّبيِّ ﷺ قال: «ما ضَلَّ قومٌ بعدَهُدًى كانُوا عليه إلَّا أُوتُوا الجدَلَ»، ثم تـلا: ﴿مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بـلْ هُمْ قـومُ خَصِمُونَ ﴿ (٢) [الزخرف: الآية ٥٨].

5 ـ ب: وعن.

1-من آ. 4 من ب.

2 ـ رضي الله عنه، من ب.

3 - مكررة في آ.

\_\_\_\_\_

و (٢٥٢٣) في التفسير: باب ﴿أَم حسبتم أَن تَلْخَلُوا الْجَنَة ﴾، و (٧١٨٨) في الأحكام: باب (٣٤)، ومسلم (٢٦٦٨) في العلم: باب (٢)، والترمذي (٢٩٧٦) في التفسير: باب (٣)، والنسائي في «الكبرى» في التفسير، انظر «تحفة الأشراف»(١٦٢٤٨) و «المجتبى» (٣٤٣) في القضاة: باب (٣٤)، من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وعزاه في «كنز العمال» (٨٣٠٣) إلى الخرائطي في «مساوىء الأخلاق» عن ابن الزبير.

(١) نسبه العراقي في تخريج «الإحياء» ٣/١٩/٩ إلى ابن أبي الدنيا في «ذم الغيبة»، والأصفهاني في «الترغيب والترهيب» وقال: فيه رجاء أبو يحيى، ضعفه الجمهور، وسيأتي تخريجه من حديث ابن عمر ص ٢٥٦، ت (٣).

(٢) أخرجه أحمد ٢٥٢/٥، ٢٥٦، والترمذي (٣٢٥٣) في التفسير: باب (٤٥) وقال: حسن صحيح، وابن ماجه (٤٨) في المقدمة: باب (٧)، والحاكم ٢٨/٨ في التفسير، وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، وعزاه العراقي في تخريج «الإحياء» إلى ابن أبي الدنيا مختصراً ١١٦/٣.

و<sup>1</sup>يُروى عن رسول الله <sup>2</sup> ﷺ: «إنَّ أخوفَ ما أخافُ على أُمَّتي: زَلَةُ عالِم ، وجدالُ مُنافِق بالقرآنِ، ودُنْيا تقطَعُ أعنَاقَكُم» (١) رواه 3 يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن ابن عمر.

وقال النَّبيُّ <sup>4</sup> ﷺ: «المِرَاءُ في القُرْآن كُفْرٌ» (٢).

وعن ابن عمر، عن النَّبِيِّ قال: «مَنْ خَاصَمَ في باطِلٍ وهو يعلم لم يزل في سخطِ الله حتى 5 ينزِعَ» (٣).

وفي لفظ: «فقدْ باء بغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ» (٤) أخرجه 6 أبو داود.

ويروى عن النَّبي ﷺ قال<sup>7</sup>: «أُخُوفُ ما أخافُ على أُمَّتي كُلُّ مُنافِقٍ

1\_من آ.

2 ـ آ: النبي.

3\_ من هنا إلى آخر العبارة من آ.

4 ـ من آ.

5\_من هنا إلى قوله: أبي داود، من آ.

6\_ أخرجه أبو داود، من ب.

7 ـ من هنا إلى قوله: قال في الحديث الثاني،

سقط من ب.

(۱) أخرجه بهذا اللفظ من حديث ابن عمر أبو نصر السجزي في «الإبانة»، وزاد في آخره: «فاتهموها على أنفسكم» انظر «الكنز» (٤٣٨٧٨)، وبنحوه أخرجه الطبراني في «الكبير» ٢٠/(٢٨٢) من حديث معاذ.

(٢) إسناده حسن، وأخرجه أحمد ٢٨٦/٢، ٣٠٠ مطولاً، ٤٢٤، ٤٧٥، ٣٠٠، ٥٠٣ (٢) إسناده حسن، وأخرجه أحمد ٢٨٦/٢، ٣٠٠ مطولاً، ٤٢٥، وأبن ٥١٣ (٥٢٥) في السنة: باب النهي عن الجدال في القرآن، وابن حبان «الموارد» (٥٩) في الإيمان: باب المراء في القرآن، والحاكم ٢٢٣/٢ في التفسير، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. المراء: الشك.

(٣) قطعة من حديث أخرجه أحمد ٢ /٧٠، وأبو داود (٣٥٩٧) في الأقضية: باب فيمن يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها.

(٤) قطعة من حديث أخرجه أبو داود (٣٥٩٨) في الأقضية، ولفظه: «ومن أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله عز وجل».

عَلِيم اللِّسانِ<sup>1</sup>»(١).

وعنه ﷺ قال: «الحَياءُ والعِيُّ شُعبتانِ² مِنَ الإيمانِ، والبَذَاءُ والبَيَانُ شُعبتان³ من النَّفَاق»(٢).

1\_آ: النفاق.

2\_ب: الحياء شعبة.

3\_ب: شعبة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ۲۲/۱ و ٤٤، والبزار (١٦٨) و (١٦٩)، وابن عدي ٩٧٠/٣ في «الكامل» في ترجمة ديلم بن غزوان من خطبة عمر رضي الله عنه، وذكره في «المجمع» ١/١٨٧ ونسبه إلى أبي يعلى، وقال: ورجاله موثقون.

ومن حديث عمران بن حصين أخرجه ابن حبان (۸۰) في العلم، والبزار (۱۷۰)، والطبراني ۱۸/(٥٩٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٢٦٩/٥، والترمذي (٢٠٢٧) في البر: بـاب (٨٠)، وقال: هـذا حديث حسن غريب، والحاكم ٩/١ و٥٢ من حديث أبي أمامة الباهلي.

#### الكبيرة 1 السادسة والستون

### فيمنْ خَصَى عَبْدَه أو جَدَعَهُ أو عذَّبَهُ ظُلماً وبَغْياً

قال الله تعالى مخبراً عن إبليس: ﴿وَلأَضِلَّنَّهُمْ وَلأَمَنِّينَّهُمْ وَلاَمُرَنَّهُمْ وَلاَمُرَنَّهُمْ فَلَيُعَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ ﴾ [النساء: ١١٩]. قال بعض المفسرين: هو الخِصَاءُ.

وَرُوى² الحسن، عن سمرة رضي الله عنه³؛ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال: «مَنْ قَتلَ عبدَه قَتَلْنَاهُ، ومَنْ جَدَعَ عبدَه جَدَعْنَاه»(١) هذا خبر صحيح.

قتادة 4 عن الحسن، عن سمرة مرفوعاً قال: «مَنْ أَخْصَى عبدَه أَخْصَى عبدَه أَخْصَنْاهُ» (٢).

1-من ب. 3 - رضي الله عنه، من ب. 2-ب: روى عن. 4 - من ب.

(۱) أخرجه أحمد (۹۰٥) مطولاً، والطيالسي (۹۰٥) مطولاً، وأبو داود (٤٥١٥) في الديات: باب من قتل عبده أو مثل به، أيقاد منه؟ والترمذي (١٤١٤) في الديات: باب (١٨)، وقال: حسن غريب، والنسائي (٤٧٣٦) و (٤٧٣٨) و (٤٧٣٨) في القسامة: باب القود من السيد للمولى، وابن ماجه (٣٦٦٣) في الديات: باب (٣٣)، والحاكم ٣٦٧/٤ في الحدود، وقال: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه ووافقه الذهبي كلهم من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه.

(٢) أخرجه أبو داود (٢٦ ٤٥١) في الديات: باب (٧)، والحاكم ٢٦٨/٤ في

وصحح الحاكم ـ فأخطأ ـ حديثاً في الحدود متنَّهُ: «مَنْ مَثَّلَ بعبدِهِ فَهُوَ حُرًّ» (١) .

وفي الصحيحين: «مَنْ قَـذَفَ مَمْلُوكَـهُ أَقِيمَ عـليـهِ الحَـدُّ يـومَ القِيامَة» (٢).

وآخرُ ما حفظَ عنِ النَّبِيِّ ﷺ: «الصَّلاةَ الصَّلاةَ، اتَّقُوا اللَّهَ فيما مَلَكَتْ أَيْمانُكُم»(٣).

1 ـ آ: وما ملكت أيمانكم.

الحدود، وقال: صحيح ووافقه الذهبي، وبأطول مما هنا خرجه الطيالسي (٩٠٥)، والنسائي (٤٧٣٦) في القسامة: باب (١٠) و (١١)، ولفظه: «ومن أخصاه أخصيناه».

- (١) أخرجه الحاكم ٣٦٨/٤ في الحدود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وتمامة: «وهو مولى الله ورسوله» ولم يشر إلى صحته، وقال الذهبي: حمزة هو النصيبي، قال ابن عدي: يضع الحديث، وأحمد ٢٢٥/٢، وأورد الهيثمي في «المجمع» ٢٣٩/٤ نحوه مطولاً، وعزاه إلى الطبراني من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما، وقال: رجاله ثقات.
- (۲) أخرجه أحمد ٢/ ٤٣١، والبخاري (٦٨٥٨) في الحدود: باب قذف العبيد، ومسلم (١٦٦٠) في الأيمان: باب التغليظ على من قذف مملوكه، وأبو داود (٥١٦٥) في الأدب: باب (١٣٣)، والترمذي (١٩٤٧) في البر: باب (٣٠)، وقال: حسن صحيح، والبيهقي في «السنن الكبرى» ١٠/٨ كلهم من حديث أبي هريرة رضى الله عنه.
- (٣) أخرجه عن علي أبو داود (٥١٥٦) في الأدب: بابِ في حق المملوك وابن ماجه (٢٦٩٨) مختصراً في الوصايا: باب هل أوصى رسول الله على المقدام فيه: «اتقوا الله»، وقال في «الزوائد»: إسناده حسن، لقصور أحمد بن المقدام عن درجة أهل الضبط، وباقي رجاله على شرط الشيخين.

وفي «مسند» أحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما : «نهى النّبيُّ عَلِيةٌ عن إخصاء الخيل والبّهَائِم ِ» (١).

1\_رضي الله عنهما، من ب.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٤٧٦٩)، وفيه: قال ابن عمر: فيها نماء الخلق. قال محققه: إسناده ضعيف، وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٢٦٥/٥، وقال: فيه عبد الله بن نافع، وهو ضعيف.

#### الكبيرة 1 السابعة والستون

### المُطَفِّفُ في وزنِهِ وكَيْلِهِ

قال الله تعالى: ﴿ وَيْلُ للمُطفِّفِينَ. الَّذينَ إِذَا اكْتَالُوا على النَّاس يَسْتَوفُونَ. وإذا 2 كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُم يُخْسِرونَ. أَلَا يَظُنُّ أُولِئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوم عظِيم . يَومَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ العَالمينَ ﴾ [المطففين: 1-17.

وذلك ضرب من السرقة والخيانة، وأكل المال بالباطل.

2\_من هنا إلى آخر الآية، بدلها في ب: الآيات.

137

### الكبيرة 1 الثامنة والستون

# الأمنُ مِنْ مكرِ اللَّهِ تعالى

قال الله تعالى: ﴿ فَالا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا القَومُ الخَاسِرُونَ ﴾ [الأعراف: ٩٩].

وقال تعالى: ﴿ حتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً ﴾ [الأنعام: 28].

وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّـذِينَ لا يَرْجُـونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالحِياةِ الـدُّنْيَا وَالْمِمَانُوا بِهَا والَّذِينَ هُمْ عَنْ آياتِنَا غَافِلُونَ. أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ النارُ بِمَا كَانُـوا يَكْسِبُونَ ﴾ [يونس: ٧ - ٨].

### الكبيرة 1 التاسعة والستون

# الْإِياسُ مِنْ روحِ اللَّهِ تعالَى والقُنُوطُ

قال الله تعالى: ﴿إِنَّه لا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلا القَـومُ الكافِـرُونَ﴾ [يوسف: ٨٧].

وقال تعالى: ﴿وهُــوَ الَّـذِي يُنَــزِّلُ الغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَـا قَنَـطُوا﴾ [الشورى: ٢٨].

وقال تعالى: ﴿قُلْ يَا عَبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَـطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ ﴾ [الزمر: ٥٣].

وقال النَّبيُّ ﷺ: «لا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِالله»(١).

1 ـ من ب.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ٢٩٣/٣، ٣٣٤، ٣٩٠، ومسلم (٢٨٧٧) في الجنة ونعيمها: باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى، وأبو داود (٣١١٣) في الجنائز: باب (١٧)، وابن ماجه (٤١٦٧) في الزهد: باب التوكل واليقين، وابن حبان (٢٣٧) في «الإحسان» من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه.

#### الكبيرة السبعون

### كفران نعمة المحسن

قال الله تعالى: ﴿ أَن اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ.. ﴾ [لقمان: ١٤]. وقال النّبيُّ ﷺ: «لا يَشْكُرُ اللّهَ مَنْ لا يَشْكُرُ النَّاسَ» (١٠).

وقال بعض السلف: كفرانُ النَّعمة من الكبائِر، وشكرها بالمجازاة، أو بالدُّعاء.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ٢٥٨/٢، ٢٩٥، ٣٨٨، ٤٦١، ٤٩٢، وأبو داود (٤٨١١) في الأدب: باب (١٢)، والترمذي (١٩٥٤) في البر: باب في الشكر لمن أحسن إليك، وقال: حسن صحيح، وابن حبان (٣٣٩٨) في «الإحسان» في المسألة والأخذ والشكر، من حديث أبي هريرة.

وأخرجه أحمد ٢١١/٥، ٢١٢ من حديث الأشعث بن قيس. وأخرجه الترمذي (١٩٥٥) نحوه من حديث أبي سعيد، وقال حسن صحيح.

#### الكيبرة الحادية والسبعون

### منعُ فَضْلِ الماءِ

قال الله تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْراً فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِيْنِ﴾؟ [الملك: ٣٠].

وقال النَّبِيُّ ﷺ: «لا تَمْنَعُوا فَضْلَ الماءِ لتَمْنَعُوا بِهِ الكَلَّا» متفق عليه (١).

وقال النَّبِيُّ 1 ﷺ: «لا تبيعُوا فَضْلَ الماءِ» أخرجه البخاري(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ٢/٢٤٢، ٣٠٩، والبخاري (٢٣٥٤) في المساقاة: باب (٢)، و (٢٩٦٢) في الحيل: باب (٥)، ومسلم (١٥٦٦) (٣٧) (٣٦) في المساقاة: باب (٨)، وأبو داود (٣٤٧٣) في البيوع: باب في منع الماء، والترمذي (١٢٧٢) في البيوع: باب ما جاء في بيع فضل الماء، والبيهقي في «السنن الكبرى» ١/١٦١ ـ ١٥١٢ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) لم نجد هذا اللفظ في «صحيحه»، وأخرجه أحمد ٢٠/٢، وفيه زيادة: «ولا تمنعوا الكلأ فيهزل المال، ويجوع العيال»، ومسلم (١٥٦٦) (٣٨)، ولفظه: «لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ» من حديث أبي هريرة، والبيهقي ١٥/٦ من حديث إياس بن عبد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ٢/١٧٩، ١٨٣، ٢٢١، وذكره الهيثمي في «المجمع» ١٢٤/٤

أخرجه الإمام أحمد في «المسند $^{2}$ ».

وقال ﷺ: «ثلاثة لا يُكلِّمهُمُ اللَّهُ ولا ينظرُ إلَيْهم أليَّهم القِيَامَةِ ولا يُخرِّكُهم ولَهُم عَذَابُ أليمُ: رجلٌ على فَضْل مَاءٍ بالفَلاةِ يمنعُه ابنَ السبيلِ، ورجلٌ بايعَ الإمامَ لا يبايعُه إلا لِدُنْيا؛ فإن أعطاهُ منها وقى له، وإنْ لم يعطِه منها لم يَفِ له، ورجلٌ باعَ رجلاً سِلْعَةً بعد العصر، فَحَلَفَ بالله لأَخذَهَا بكذا وكذا فصدَّقَهُ، وهو على غير ذلك». متفق عليه (١).

ورواه 4 البخاري وزاد: «ورجلٌ منعَ فضلَ ماءٍ، فيقول اللَّهُ تعالى 5: اليومَ أمنعُك فضلي كما مَنعْتَ 6 فضلَ ما لَمْ تعملْ يداكَ (7).

1 ـ من آ.

2 ـ ب: مسنده.

. 3 ـ ولا ينظر إليهم، من آ.

4\_ب: وزاد البخاري.

5 ـ من ب.

6\_ فضلي كما منعت، من آ.

- = وقال: رواه أحمد، وفيه محمد بن راشد الخزاعي، وهو ثقة، وقد ضعفه بعضهم، ونحوه عند أبي يعلى كما في «المجمع»، وقال: وفيه من لم يسمً، والطبراني في «الصغير» ١/٣٧ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما.
- (۱) أخرجه أحمد ٢/٣٥٣، والبخاري (٢٣٦٩) في المساقاة: باب (۱۰)، ومسلم (١٠) (١٧٨) في الإيمان: باب (٤٦)، وأبو داود (٣٤٧٤) في البيوع: باب (٦٦)، والنسائي (٢٤٦٦) في البيوع: باب (٦)، والترمذي (١٥٩٥) في البيوع: باب (٣٥) نحوه مختصراً، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجه (٢٢٠٧) في التجارات: باب (٣٠) و (٢٨٧٠) في الجهاد: باب (٤٢) كلهم بألفاظ متقاربة من حديث أبي هريرة رضى الله عنه.
- (٢) أخرجه البخاري (٢٣٦٩) في المساقاة: باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه.

#### الكبيرة الثانية والسبعون

# مَنْ وسَم دابةً <sup>2</sup> في الوَجْهِ

عن جابر رضي الله عنه، أن النبي ﷺ مَرَّ بحمادٍ قد وُسِمَ في وجهِه؛ فقال: «لَعَنَ اللَّهُ مَن وَسَمَهُ». أخرجه مسلم، وعند أبي داود: فقال: «أمَا بَلَغَكُم أنِّي لعنتُ مَنْ وَسَمَ البهيمةَ في وَجْهِهَا، أو ضَرَبَها في وجههَا» ونَهى عن ذٰلِكَ(١).

فقوله ﷺ: «أَمَا بلغكُم أَنِي لعنتُ» يُفهم منه أَنَّ مَنْ لم يبلغُه الزَّجرُ غير أَثْم، وأَنَّ من بلغه وعرف فهو داخل في اللَّعْنَةِ، وكذا نقول في عامَّةِ هذه الكبائر إلا ما علم منها بالاضطرار من الدِّين.

1\_من ب. 3\_ب: الذي. 2\_من ب. 4\_ب: عن غير.

<sup>(</sup>۱) (۲۱۱۷) (۱۰۷) في اللباس: باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه، ووسمه فيه، وأخرجه أحمد ۲۹۷/۳، وأبو داود (۲۰۱۶) في الجهاد: باب (۸۰)، والترمذي نحوه (۱۷۱۰) في الجهاد: باب (۳۰)، وقال: هذا حديث حسن صحيح، ولفظه: نهى عن الوسم في الوجه، وابن حبان في «الإحسان» (۵۹۷) و (۵۹۹۸).

### الكبيرة 1 الثالثة والسبعون

### وهي² القِمَارُ

قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الخَمرُ والمَيْسِرُ والأَنْصَابُ والأَزْلامُ رِجْسُ مِن عَمَلِ الشَّيْطَانُ أَنْ يوقعَ مِن عَمَلِ الشَّيْطَانُ أَنْ يوقعَ مِن عَمَلِ الشَّيْطَانُ أَنْ يوقعَ بينكُمُ العَدَاوةَ والبغضاءَ في الخمرِ والميسرِ ويَصُدَّكم عَنْ ذِكْرِ الله وعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنتُمْ مُنتهونَ [المائدة: ٩٠- ٩١]. وأنزلَ الله تعالى غير آية في مَقْتِ آكِل أموال ِ النَّاسِ بالباطِل ِ.

وقال النبي ﷺ: «مَنْ قالَ لِصَاحِبِهِ: تعالَ أُقَامِرْكَ؛ فَلْيَتَصَدَّقْ» متفق عليه (۱).

فإذا كان مجرد القول معصية موجبة للصَّدقة المكفِّرة، فما ظنَّك بالفعل؟ وهو داخل في أكل المال بالباطل.

(۱) قطعة من حديث أخرجه أحمد ٣٠٩/٢، والبخاري (٤٨٦٠) في التفسير: باب ﴿ أَفْرَأَيْتُم اللات والعزى ﴾، و(٢٠١٠) في الأدب: باب (٧٤)، و (٢٠١٠) في الاستئذان: باب (٥٠)، و (٢٠٥٠) في الأيمان والنذور: باب (٥)، ومسلم (١٦٤٧) (٥) في الأيمان: باب: (٢)، وابن حبان (٥٦٧٥) في «الإحسان»، ولفظه: «من حلف باللات والعزى، فليقل: لا إله إلا الله و...»، من حديث أبي هريرة رضى الله عنه.

### الكبيرة الرابعة والسبعون

### الإلحاد في الْحَرَم

قال الله تعالى: ﴿ . . والمسجدِ الحرام الَّذِي جَعلناهُ للنَّـاس سَوَاءً العاكفُ فِيهِ والبَادِ2 ومَنْ يُرِدْ فِيْهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴾ [الحج: ٢٥].

قال يحيى بن أبي كثير: عن عبد الحميد بن سِنان3 \_ وقد وثقه ابن حبان ـ عن عبيد بن عُمير، عن أبيه، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال في حجة الـوداع : «ألا إنّ أولياءَ اللَّهِ المُصَلُّون، مَن يقيمُ الصَّلاةَ، ويصومُ رمضانَ، ويُعطى زكـاةَ مالِـه يحتسبُهـا، ويجتنبُ الكبـائِـرَ الَّتي نهى اللَّهُ عنها. ثم إنَّ رجلًا سأله فقال: يا رسولَ الله، ما الكبائِرُ؟ قالَ: هُنَّ تِسعٌ: الشركُ بالله، وقتلُ مؤمن بغير حق، [والسَّحرُ]، وفرارُ يـومِ الـزَّحفِ، وأكلُ مال<sup>4</sup> اليتيم، وأكلُ الرِّبَا، وقذفُ المحصنةِ<sup>5</sup>، وعقوقُ الـوالدين<sup>6</sup>، واستحلالُ البيتِ الحرام قبلَتِكُمْ ، مـا من رجل ِ يموتُ $^7$  لم يعملُ هُؤلاءِ $^8$ الكبائِر، ويقيمُ الصَّلاةَ، ويؤتى الزُّكاةَ، إلَّا كان مع النَّبِيِّ في دارٍ أبوابُها

5\_ب: المحصنات.

6 ـ آ: المسلمين.

7\_من ب.

8\_آ: هذه.

2\_ب: البادي، وهي قراءة مكي ويعقوب.

3 ـ ب: أبي سنان.

4 ـ ب: ما.

مصاريع من ذهبٍ »(١). سنده صحيح.

وعن النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَال: «إنَّ أعدى النَّاسِ على اللَّهِ منْ قَتَل في الحَرَم، أو قتل غير قاتِلهِ، أو قتل بذُحُول (٢) الجاهليةِ». رواه أحمد في «مسنده»(٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي (۲۰۱۲) مختصراً في تحريم الدم: باب (۳)، والطبراني الاحراب ٤٧/١٧ في «الكبير»، والحاكم ٥٩/١ في الإيمان، وقال: قد احتجا برواة هذا الحديث غير عبد الحميد بن سنان، قال الذهبي: لجهالته، ووثقه ابن حبان «الثقات» ١٢٢/٧، والبيهقي ١٨٦/١٠، وقال الهيثمي في «المجمع» حبان «الثقات» تعدد أبي داود بعضه، وقد رواه الطبراني في «الكبير»، ورجاله ثقات، كلهم من حديث عمير بن قتادة الليثي، وأما حديث أبي داود الذي أشار إليه الهيثمي فهو من رواية أبي هريرة (٢٨٧٤) في الوصايا: باب (١٠) مختصراً وهو في «الصحيحين» وغيرهما.

<sup>(</sup>٢) ذحول جمع ذَحْل: الثار، أو العداوة والحقد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ١٧٩/٢ ، ١٨٧ وفيه: «أعتى»، و ٢٠٧ مطولاً وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير» ٢٢/٤ بلفظ: «إن أعتى الناس عند الله ثلاثة: رجل قتل في الحرم، ورجل قتل غير قاتله، ورجل قتل بذحل الجاهلية»، ونسبه إلى ابن حبان من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما قال: ورواه أحمد ٢٢/٤ نحوه والدارقطني ٣٢/٩ في الحدود، والحاكم ٢٤٩/٤ من حديث أبي شريح، والبيهقي ٢٦/٨ في الجنايات من حديث عائشة بمعناه، وروى البخاري في «صحيحه» (٢٨٨٢) عن ابن عباس مرفوعاً: «أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية، ومُطلب دم امرىء بغير حق ليهريق دمه».

#### الكبيرة الخامسة والسبعون

### تاركُ الجمعةِ ليصلي وحدَهُ

عن ابن مسعود رضي الله عنه، أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال لقوم يَتَخَلَّفُونَ عن الجمعة: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلاً يُصلِّي بالنَّاسِ، ثُمَّ أَحَرِّقَ على رِجالٍ يتخلَّفونَ عن الجُمعَةِ بُيوتَهم²» أخرجه مسلم(١).

وقال ﷺ: «لينتهينَّ أقوامٌ عن وَدْعهِمُ الجُمعاتِ أو لَيَخْتمنَّ اللَّهُ على قلوبهم، ثم ليكونُنَّ مِنَ الغافِلينَ» أخرجه 3 مسلم (٢).

وعن أبي الجعد الضمري؛ أنَّ رسول الله ﷺ قبال: «مَنْ تركَ اللهُ ﷺ قبال: «مَنْ تركَ اللهُ عَلَى اللهُ على قلبهِ» (٣) إسناده قوي أخرجه أبو داود والنسائي 4 .

1-من ب. 3-آ: رواه.

2 ـ ب: في بيوتهم. 4 ـ أخرجه أبو داود والنسائي، من آ.

(١) (٦٥٢) (٢٥٤) في المساجد: باب (٤٢)، وأحمد ٢٠٢١، والطيالسي (٣١٦)، والبيهقي ٣/٣٥ و ١٧٢.

(٢) (٨٦٥) (٤٠) في الجمعة: باب (١٢)، والبيهقي ١٧١/٣ من حديث أبي هريرة.

وأخرجه أحمد ٢ / ٢٣٩، ٢٥٤، ٣٣٥ و ٨٤/٢، وابن حبان (٢٧٧٤) في باب صلاة الجمعة: باب (٢)، من حديث ابن عمر، وابن عباس رضى الله عنهما.

(٣) أخرجه أحمد ٤٢٤/٣، وأبو داود (١٠٥٢) في الصلاة: باب (٢١٠)،

وعن حفصة رضي الله عنها¹، عن النّبيِّ ﷺ قال: «رَواحُ الجمعةِ واجبُ على كلِّ مُحتلم» رواه² النسائي(١).

1 - رضى الله عنها، من ب.

2 ـ رواه النسائي، من ب.

<sup>=</sup> والنسائي (١٣٦٩) في الجمعة: باب (٢)، والبيهقي ١٧٢/٣ في الجمعة. وأخرجه أحمد ٣٣٢/٣ عن جابر بلفظ: «من ترك الجمعة ثلاث مرار من غير عذر طبع الله على قلبه».

وأخرجه الطيالسي (٢٤٣٥) عن أبي هريرة بلفظ: «من ترك ثلاث جمع متواليات من غير عذر طبع الله على قلبه».

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي (۱۳۷۱) في الجمعة: باب (۲)، والبيهقي ۱۸۷/۳ في الجمعة، وأبو داود (۳٤۲) في الطهارة: باب (۱۲۹) نحوه من حديث حفصة أم المؤمنين رضى الله عنها.

#### الكبيرة السادسة والسبعون

# من جَسَّ على المسلمينَ ودَلُّ على عوراتِهِمْ

في البابِ حديثُ حاطبِ بن أبي بلتعةَ (١)، وأنَّ عمر رضي الله عنه أراد قتلَهُ بما فَعَل، فمنَعَهُ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ قَتلِهِ لكونِهِ شَهِدَ بَدْراً.

فإن ترتب على جَسِّه وهنَّ على الإسلام وأهلِهِ، وقتل المسلمين<sup>2</sup>، وسبي وأسرٍ ونهب، أو شيء من ذلك، فهذا ممن يسعى<sup>3</sup> في الأرض فَسَاداً، وأهلك الحرث والنسل، وتعين قتلُهُ، وحقَّ عليه العذاب، نسألُ<sup>4</sup> الله العافية.

وبالضَّرورة يدري كلُّ ذي جَسِّ أن النميمةَ إذا كانتْ من الكَبَـائِرِ، فنميمةُ الجاسوس أكبرُ وأعظمُ بكثير.

.....

2 ـ آ: مسلمين. 4 ـ ب: ونسأل.

(۱) أخرجه أحمد ٢٠/١، والبخاري (٣٩٨٣) في المغازي: باب فضل من شهد بدراً، و (٤٧٤) فيه: باب (٤٦)، ومسلم (٢٤٩٤) في فضائل الصحابة: باب (٣٦٠)، وأبو داود (٢٦٥٠) و (٢٦٥١) مختصراً في الجهاد: باب (١٠٨)، والترمذي (٣٣٠٥) في التفسير: باب (٦١) وقال: حسن صحيح، والنسائي في التفسير من «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» (١٠٢٢٧)، وابن الأثير في «أسد الغابة» ٢/٤٣١، وابن عبد البر في «الاستيعاب» ٢/٣٤٩، من حديث على رضي الله عنه.

وأخرجه الدارمي ٣١٣/٢ مختصراً من حديث أبي هريرة في فضل أهل بدر، وانظر «الإصابة» ٢/٠٠٠.

# ذكر فصل جامع لما يحتمل أنَّه من الكَبَائِرِ

قال النَّبِيُّ عَلِيْهُ: «لا يُؤمن أحدُكم حتَّى يُحِبُّ لأخيه ما يُحِبُّ لنفسه» متفق عليه(١).

وقال<sup>1</sup>: «لا يُؤمنُ أحدُكم حتَّى أكونَ أحبَّ إليهِ من أهلِهِ وَوَلَـدِهِ وَنَفسهِ والنَّاسِ أجمعين» (٢) صحيح<sup>2</sup>.

وقال: «لا يُؤمنُ أحدُكم حتَّى يكونَ هَوَاهُ تبعاً لِمَا جِئْتُ بِهِ» إسناده صحيح (٣).

1-من ب. 2-من آ.

(١) أخرجه أحمد ١٧٦/٣، ٢٧٢، ٢٧٨، والبخاري (١٣) في الإيمان: باب (٧)، ومسلم (٤٥) (٧١) في الإيمان: باب (١٧) من حديث أنس رضي الله

(٢) أخرجه أحمد ٢٠٧/، ٢٠٧، ٢٧٥، ٢٧٨، والبخاري (١٥) في الإيمان: باب (٨)، ومسلم (٤٤) (٧٠) في الإيمان: باب (١٦) بألفاظ متقاربة من حديث أنس رضى الله عنه.

(٣) أخرجه الديلمي في «الفردوس» (٧٧٩١)، وقال النووي في «الأربعين» (٤١): حديث حسن صحيح، رويناه في «كتاب الحجة» بإسناد صحيح، والكتاب المذكور هو «الحجة على تاركي سلوك طريق المحجة» لنصر بن إبراهيم المقدسي. قال ابن رجب في «جامع العلوم الحكم» ص ٣٦٤: وقد خرج الحديث الحافظ أبو نعيم في «كتاب الأربعين» وقال: وقد خرجته الأئمة في

وقال: «والله لا يُؤمنُ مَنْ لا يَأْمنُ جارُه بوائقَه»(١).

وقال على: «مَنْ رأى مِنْكُم مُنْكراً فليغيِّره بيدِهِ، فإنْ لم يستطعْ فبقلبهِ، وذلك أضعفُ الإيمان» رواه مسلم (٢).

وفي حديث لمسلم في الظَّلَمةِ: «فَمَنْ عَاهَدَهُمْ بيدهِ فهو مُؤْمِنٌ، ومن جَاهَدَهُم بيدهِ فهو مُؤْمِنٌ، ليس ومن جَاهَدَهُم بلسانِهِ فهو مؤمنٌ، ومن جاهَدَهم بقلبهِ فهو مُؤْمِنٌ، ليس وراءَ ذٰلك من الإيمانِ حبَّةُ خَرْدَل ٍ (٣).

وفيه دليل على أنَّ من لم ينكر المعاصي بقلبه، ولا يَوَدُّ زَوَالها، فإنَّه عَـدِيمُ الإيمانِ، ومنْ جِهَـادِ<sup>3</sup> القلبِ التَّوجـهُ إلى الله تعـالى في<sup>4</sup> أنْ يمحَق البَاطِلَ وأهلَهُ أو<sup>5</sup> أنْ يصلِحَهُم.

4 ـ من ب.

**1**\_رواه مسلم، من ب.

2-آ: من. 5-ب: و.

3\_ آ: جاهد.

= مسانيدهم، ثم خرَّجه الطبراني، وعزاه في «الكنز» (١٠٨٤) إلى الحكيم، وأبي نصر السجزي في «الإبانة»، وقال: حسن غريب، والخطيب، عن ابن عمرو رضي الله عنهما.

(۱) أخرجه أحمد ٢٨٨/٢، والحاكم ١٦٥/٤، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وتقدم ص ٢٠٤، ت (٤) من حديث أبي شريح.

(٢) (٤٩) (٧٨) في الإيسمان: باب (٢٠)، والنسائي (٢٠٥) و (٢٠٠٥) في الإيمان: باب (٧) بألفاظ متقاربة من حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه.

(٣) قطعة من حـديث أخـرجـه أحمـد ٢٥٨/١ مختصـراً، ومسلم (٥٠) (٨٠) في
 الإيمان: باب (٢٠) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

وقى النَّبِيُّ النَّبِيُّ : «إنَّهُ يُستعملُ عليكُمْ أمراءُ فَتعرِفُونَ وتُنْكِرُونَ، فمن كَرِهَ فقد بَرِىء، ومَنْ أَنكَرَ فقدْ سَلِمَ، ولكن مَنْ رَضِيَ وتابَعَ». قيل: أفلا نُقاتِلُهم؟ قال: «لا، ما أقاموا فِيكمُ الصَّلاَةَ» رواه مسلم (١١).

وقد مرَّ النَّبِيُّ ﷺ بقبرين يعذبانِ فقال: «إنَّهما يُعذَّبانِ، ومَا يُعذَّبانِ فَي كَبِيرٍ، بلى إنه كبيرٌ، أمَّا أحدُهُما فكانَ لا يستنزِهُ - وفي لفظ: لا يَسْتَبِرُ - من بوله²، وأمَّا الآخرُ فكان يَمشي بالنَّميمَةِ»(٢).

وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما<sup>3</sup> ، عن النَّبِيِّ عَلَيْ قال: «مَنْ أَعانَ على خصومةٍ بغير حقٍّ كان في سَخطِ اللَّهِ حتَّى يَنْزعَ». صحيح (٣).

وقال: «المكرُ والخَدِيعةُ في النَّارِ». إسناده قوي (٤).

3 رضى الله عنهما، من ب.

1 ـ من ب.

2\_ب: فكان لا يستنزه من البول.

<sup>(</sup>١) (١٨٥٤) (٦٣) في الإمارة: باب (١٦)، وأبو داود (٤٧٦٠) في السنة: باب (٣٠)، والترمذي (٢٢٦٥) في الفتن: باب (٧٨)، وقال: هذا حديث حسن صحيح من حديث أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها.

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه ص ۱۶۹ ت (۱) فانظره.

<sup>(</sup>٣) أخرجه بهذا اللفظ الحاكم ٩٩/٤، وصححه ووافقه الـذهبي، وبنحوه أخرجه ابن ماجه (٢٣٢٠) في الأحكام: باب (٦)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وتقدم من حديث أبي هريرة ص ٢٣٥، ت (١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن عدي ٢/٥٨٤ في «الكامل» بسند قال فيه الحافظ ابن حجر في «الفتح» ٤/٣٥٦: لا بأس به، والبيهقي في «الشعب»من حديث قيس بن سعد، وأبو داود في «المراسيل» (١٦٥) في باب التجارة، من حديث الحسن، والقضاعي (٢٥٣)، (٢٥٤)، (٣٥٤)، وقطعة من حديث عند الطبراني في «الكبير» (٢٠٣٤)، و «الصغير» (٢٦١/١، وأبو نعيم في «الحلية» ١٨٨/٤،

وقسال: «لَعَنَ اللَّهُ المحلِّلَ والمحلَّلَ لَـهُ» جـاء ذٰلـك من وجهين جيَّدين(١) عنه ﷺ.

وعنه على قال: «مَنْ خَبَّبَ على امرىء زوجتَه أو مَمْلُوكَهُ فليس مِنَّا» رواه أبو داود (٢٠).

وقـال عَلَيْهِ: «العيُّ والحياءُ شُعبتان من الإيمانِ، والبَـذَاءُ والجَفَاءُ شُعبتانِ من النَّفاقِ». هذا صحيح (٣).

وقال على: «الحَياءُ من الإيمان، والإيمانُ من الجنَّةِ، والبذاءُ من الجَفَاءِ، والبَجَفَاءُ في النَّارِ». رواه² هشيم، عن منصور بن زاذان، عن الحسن، عن أبي بكرة(٤).

ورواه محمد بن 2 بن أبي سلمة ، عن أبي هـريـرة (٥) وكالاهُما صحيح .

3- آ: عمرو، غلط.

1\_ هذا الحديث من آ.

2\_من هنا إلى قوله: صحيح، من آ.

<sup>=</sup> وابن حبان «الموارد» (۱۱۰۷) من حدیث ابن مسعود، والحاکم ۲۰۷/۶ في الأهوال من حدیث أنس، وإسحاق بن راهویه في «مسنده» من حدیث أبي هریرة، وفي إسناد کل منها مقال، لکن مجموعها یدل علی أن للمتن أصلاً، فهو حسن.

<sup>(</sup>١) تقدما ص ١٤٦ ت (١) و (٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٢٩٧/٢، وأبو داود (١٧٠٥) في الأدب: باب (١٣٥)، والحاكم ١٩٦/٢، وقال: صحيح، ووافقه الـذهبي، والبيهقي في «السنن الكبـرى» ١٣/٨ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، بألفاظ متقاربة.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ص ٢٣٧، ت (٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (١٣١٤)، وابن ماجه (٤١٨٤) في الزهد: باب (١١٧)، والحاكم ٥٢/١ في الإيمان.

<sup>(</sup>٥) أُخرجه الترمذي (٢٠٠٩) في البر والصلة : باب (٦٥)، وقـال: حسن صحيح،

وقال ﷺ: «مَنْ مَاتَ وليسَ عليه إمامُ جماعةٍ؛ فإنَّ موتَتَهُ موتَةً جاهليةً »(١). إسناده صحيح.

وقال سليمان بن موسى: نبأنا وقَّاصُ بن ربيعة، عن المستورِدِ بن شدّاد قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ أكلَ بمسلِم أكلةً أطعمه اللّه بها أكلةً من نارٍ يوم القِيَامَةِ، ومَنْ أقامَ بمسلِم مقامَ سمعة أقامَهُ اللَّهُ يومَ القِيامةِ مقامَ رياءٍ وسمعةٍ، ومن اكتسى بمسلم ثوباً كَسَاهُ اللَّهُ ثوباً من نارٍ يوم القيامةِ»(٢) صححه الحاكم.

وصحح من حديث أبي خِراش السّلمي؛ أنَّهُ سمع رسول الله ﷺ يقول: «من هَجَر أخاهُ سَنَةً فهو كَسَفْكِ دَمِهِ»(٣).

1\_من حديث، من ب.

<sup>=</sup> وابن حبان (١٩٢٩) «الموارد»: باب ما جاء في الحياء، والحاكم ١/٥٣ في الإيمان.

<sup>(</sup>۱) قطعة من حديث أخرجه الحاكم ٧٧/١ و ١١٧ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وقال: هذا حديث صحيح، ووافقه الذهبي، وأخرجه من حديث عامر بن ربيعة أحمد ٤٤٦/٣، والطبراني، وابن أبي شيبة، كما في «الكننز» (١٤٨٦١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم ١٢٧/٤ - ١٢٨ في الأطعمة، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وعزاه في «الكنز» (٨٠٥٦) إلى ابن أبي الدنيا في «ذم الغيبة» عن الحسن مرسلاً، ومن وجه آخر عن أنس موقوفاً، و (٨٠٥٥) ونسبه إلى الخرائطي في «مساوىء الأخلاق» عن الحسن مرسلاً أيضاً.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ٢٢٠/٤، والبخاري في «الأدب المفرد» (٤٠٤)، وأبو داود (٢٩) في الأدب: باب (٥٥) فيمن يهجر أخاه المسلم، والحاكم ١٦٣/٤، وقال: صحيح الاسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن عن النّبيِّ ﷺ قال: «مَنْ حالتُ شفاعتُه دون حَدِّ من حدودِ الله فقد ضَادً اللّه في أمروِ» إسناده جيّد (١).

وقـال النَّبِيُّ <sup>2</sup> ﷺ: «إنَّ الـرَّجُـلَ ليتكلمُ بـالكَلِمَـةِ مِنْ سَخَطِ الله لا يُلقي لها بَـالاً يهوي بها في جَهَنَّمَ». أخرجه 3 البخاري (٢).

وقال ﷺ: «إنَّ الرَّجُلَ ليتكلمُ بالكَلِمَةِ من رضوانِ الله، مَا يظنُّ أَنْ تَبْلُغَ 4 مَا بَلَغَتْ، يَكتبُ اللَّهُ له بِهَا رِضُوانَهُ إلى يومِ القِيَامَةِ، وإنَّ الرَّجلَ ليتكلَّمُ بالكلِمَةِ من سَخطِ اللَّهِ 5، ما كانَ يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ ما بلغت، يكتبُ اللَّهُ لهُ بِهَا سَخَطَه إلى يوم يَلْقَاهُ 6» صحّحه الترمذي (٣).

1\_رضى الله عنهما، من ب.

ء 2 ـ من ب.

3 ـ آ: رواه.

4-ب: يبلغ بها. 5-من سخط الله، من ب.

6 ـ ب: القيامة.

(۱) أخرجه أحمد ۷۰/۲ مطولاً، وأبو داود (۳۵۹۷) في الأقضية: بـاب (۱۶)، وليس فيـه: «في أمـره» مـطولاً، والحـاكم ۳۸۳/٤، والطبراني (۱۳۰۸٤)، والبيهقي في «السنن الكبرى» ۳۳۲/۸.

- (۲) قطعة من حديث أخرجه البخاري (۲٤٧٨) في الرقاق: باب (۲۳)، ولفظه: «إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالاً يهوي بها في درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقى لها بالاً يهوي بها في جهنم» ونحوه عند أحمد ٢٣٦٢، والترمذي (٢٣١٤) في الزهد: باب (١٠)، وقال: حسن غريب، وابن ماجه (٣٩٧٠) في الفتن: باب (١٢).
- (٣) أخرجه أحمد ٤٦٩/٤، والترمذي (٢٣١٩) في الزهد: باب (١٢) ولفظه: «إن أحدكم....»، وقال: هذا حديث حسن صحيح، والحاكم ٤٥/١ و ٤٦ في الإيمان، وابن ماجه (٣٩٦٩) في الفتن: باب (١٢) من حديث بلال بن الحارث المزنى رضى الله عنه.

وعن بريدة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تقُولُوا للمنافِق سَيِّد، فإنَّه إِنْ يِكُ سيِّداً فقد أسخطتُمْ رَبَّكُمْ عزَّ وجلَّ». صحيح، رواه أبو داود (١٠).

وقال النَّبيُّ 1 ﷺ: «آيةُ المنافِق ثلاثُ: إذا حدَّث كذَبَ، وإذا وَعَـدَ أَخلَفَ وإذا ائتمنَ خانَ<sup>2</sup>» متفق عليه (٢).

فأمًا الكذب(٣) والخيانة (٤) فقد مَرًّا، وأمَّا خُلْفُ الوعد فه و المقصود بالذِّكر هُنا، وقد قال الله تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَـٰدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَـا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَ<sup>3</sup> مِنَ الصَّالِحينَ. فَلَمَّا آتاهم 4 مِنْ فَضْلِهِ بَخلُوا بِهِ وتَولُّوا وهُمْ مُعرضُونَ فأعْقَبَهُمْ نِفَاقاً في قُلوبِهِمْ إلى يوم يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وبِمَا كَانُوا يَكذِبُونَ ٥٠ [التوبة: ٧٥ ـ ٧٧].

وعن 6زيد بن أرقم مرفوعاً قال 7: «مَنْ لم يأخُذْ 8 من شارِبِهِ فليس

2\_ب: وإذا ائتمن خان وإذا وعد أخلف.

3\_من هنا إلى قوله: معرضون، بدلها في ب: إلى قوله.

4 \_ فلما آتاهم ، مكررة في آ.

5 ـ ويما كانوا يكذبون، من آ.

6 ـ وعن: من آ.

7 ـ في ب زيادة: قال رسول الله ﷺ.

8 ـ من ب.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ٣٤٦/٥ - ٣٤٧، والبخاري في «الأدب المفرد» (٧٦٠)، وأبو داود (٤٩٧٧) في الأدب: باب (٨٣)، والنسائي في «عمل اليوم إ والليلة» (٢٤٤)، والحاكم ٣١١/٤، وفيه: «فقـد أغضب ربُّه تبـارك وتعالى»، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه ص ۱۳۱ ت (۲).

<sup>(</sup>٣) تقدم الكلام على الكذب ص ٧٧ في الكبيرة التاسعة.

<sup>(</sup>٤) تقدم الكلام على الخيانة ص ١٥٥ الكبيرة (٣٤).

مِنَّا»(١) صحّحه الترمذي وغيره.

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أ، عن النَّبيِّ ﷺ قال: «خَالِفُوا المَّجُوسَ، وَفُرُوا اللَّحي وأَحْفُوا الشَّوَارِبَ» متفق عليه (٢).

قال الحسن البصري: قال عمر رضي الله عنه: لقد هممت أن أبعث رجالاً إلى هذه الأمصار فينظروا كُلَّ  $^{5}$  منْ لم يَحُجَّ ، مِمَّنْ  $^{4}$  كانتْ له أجِدَةً ولم يحجَّ فيضربوا عليهم الجِزْيَةَ ، ما هُمْ بمسلمينَ ، ما هم بمسلمينَ  $^{5}$ . رواه سعيد بن منصور في «سننه» ( $^{(7)}$ ).

وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، سمعَ النَّبيَّ ﷺ يقول: «مَنْ فرَّقَ بينَ والدةٍ وَوَلَدِها فرَّق اللَّهُ بينَه وبينَ أُحِبَّتِه يومَ القيامة» (٤) رواه

1 ـ رضي الله عنهما، من ب.

2 ـ من آ.

3 - من آ.

4 - فمن كانت له جدة ولم يحج .5 - ما هم بمسلمين، من آ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (۲۷٦١) في الأدب: باب (۱٦)، وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي (۱۳) في الطهارة: باب (۱۳)، وعزاه في «الكنز» (۱۷۲٤۲) إلى الدارقطني، والعقيلي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٨٩ ) و (٥٨٩٣) في اللباس: بـاب (٦٤) و (٦٥)، ومسلم (٢٥) (٥٤) (٥٤) في الـطهـارة: بـاب (١٦)، ولفـظه فيهـمـا: «خـالفـوا المشركين...».

وأخرجه مسلم (٢٦٠)، ولفظه: «جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس»، من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٢/٥٦، وقال: بسند صحيح.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ١٣/٥، والترمذي (١٢٨٣) في البيوع: باب (٥٢)، وقال: حسن غريب، والحاكم ٢/٥٥ في البيوع، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي، والدارقطني ٣/٧٣، والبيهقي في «السنن الكبرى»

الإمام<sup>1</sup> أحمد والترمذي.

ويـروىٰ عن النَّبِيِّ ﷺ قال: «مَنْ فـرَّ مِنْ ميراثِ وَارثِهِ قَـطَعَ اللَّهُ ميراثَه مِنَ الجَنَّةِ» (١) في سنده مقال.

وعن النَّبِيِّ عَلَّمُ قال: «إنَّ الرجلَ ليعملُ بطاعَةِ اللَّهِ سِتينَ سَنَةً، ثم يحضُرهُ الموتُ فَيُضارُّ في الوصِيَّةِ، فتجبُ لهُ النَّار». ثم قرأ أبو هريرة: ﴿غَيرَ مُضَارِّ وصيةً من اللَّه واللَّهُ عليمٌ حليمٌ ٤ ﴾ [النساء: ١٢] الآيات. رواه أبو داود والترمذي (٢).

وعن عمرو بن خارجة 3: أنّ 4 النّبي ﷺ خَطَبَ على ناقَتِه 5، في وعن عمرو بن خارجة 3: أنّ 4 النّبي ﷺ خَطّبُ على ناقَتِه 5، في في في في أَلَّ فِي حَقِّ حَقَّهُ، فلا وصيّةَ لِوَارِثٍ» صحّحه الترمذي (٣).

1 ـ من آ. 1 ـ من آ.

2 ـ والله عليم حليم، الآيات، من ب. 5 ـ آ: ناقة.

3\_ب: وعن عمر.

<sup>=</sup> ١٢٦/٩، والديلمي في «الفردوس» (٥٦٥٤)، وانظر «التلخيص الحبيسر» ١٥/٣ ـ ١٦.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه (٢٧٠٣) في الـوصايـا: باب (٣) قـال في «الـزوائـد»: في إسناده زيد العَمِّي من حديث أنس بن مالك.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٢٨٦٧) في الوصايا: باب (٣)، والترمذي (٢١١٧) في الوصايا: باب ما جاء في الضرار في الوصية، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، وابن ماجه (٢٧٠٤) في الوصايا: باب (٣) بألفاظ متقاربة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ٢٣٨/٤، والترمذي (٢١٢١) مطولًا في الوصايا: باب (٥)، وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي (٣٦٤٣) في الوصايا: باب (٥)، وابن ماجه (٢٧١٢) في الوصايا: باب (٦) بمعناه، والدارقطني ١٥٢/٤ نحوه عن عمرو بن خارجة.

وعن النَّبِيِّ ﷺ قال أ: «إنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الفاحِشَ البَذِيء» (١).

وقال ﷺ: «إنَّ مِنْ شرَّ النَّاسِ عندَ الله مَنْزِلةً يــومَ القيامــةِ رجـلً يُفضي إلى امرأتهِ وتُفضي إليه، ثم ينشرُ سِرَّهَا»(٢). أخرجه مسلم.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قـال رسولُ الله ﷺ: «مَلْعُـونُ مِن أَتَىٰ امرأةً في دُبرِهَا»(٣). رواه أحمد وأبو داود².

وفي لفظ: «لا ينظرُ اللَّهُ إلى رجل جامَعَ امرأتَهُ في دُبُرِهَا (٤) ». وعن النَّبِيِّ عَلِيْهِ قال: «مَنْ أتى حَائِضاً، أو امرأةً في دُبُرهَا، أو

.....

3 ـ آ: امرأة.

1 ـ آ: وقال النبي ﷺ.

2 ـ ب: رواه أبو داود.

= وأخرجه أحمد ٢٦٧/٥، وابن ماجه (٢٧١٣) من حديث أبي أمامة الباهلي. وابن ماجه (٢٧١٤) من حديث أنس، قال في «الزوائد»: إسناده صحيح، ومحمد بن شعيب وثقه دحيم وأبو داود وباقي رجال الإسناد على شرط البخاري.

(۱) تقدم تخریجه ص ۲۰۳ ت (۱).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٣/٣٦، ومسلم (١٤٣٧) في النكاح: باب (٢١)، وأبو داود (٤٨٧) في الأدب: باب في نقل الحديث، وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (٤٨٧) من حديث أبي سعيد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ٢ /٤٤٤، وأبو داود (٢١٦٢) في النكاح: باب (٤٦)، والنسائي في «عشرة النساء» (١٢٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي (١١٦٥) في الرضاع: باب (١٢) نحوه من حديث ابن عباس، وقال: حسن غريب، وله شاهد عند النسائي في «عشرة النساء» (١٢٥) و (١٢٨) و (١٢٨) بألفاظ متقاربة، وابن ماجه (١٩٢٣) في النكاح: باب (٢٩) بلفظه من حديث أبي هريرة رضى الله عنه.

كاهِنَاً فصدَّقَهُ؛ فقد كفَر، أو قال: بَرِىءَ مِمَّا أُنزلَ على محمدٍ ﷺ ». رواه أبو داود والترمذي (١)، وليس إسناده بالقائم.

وقال النَّبِيِّ ﷺ: «لو أنَّ رجلًا اطَّلَعَ عليك بغير إذنٍ فحذفته بحصاةٍ، ففقأت عينه؛ ما كان عليك جُنَاحٌ»(٢) متفق عليه.

وقـال ﷺ: «مَنِ اطَّلَعَ في بيتِ قوم ٍ بغيـرِ إذنِهمْ فقـدْ حَـلَّ لَهُم أَنْ يَفْقَوُوا عِينَه»(٣) أخرجه مسلم.

زياد بن الحصين2، عن أبي العالية، عن ابن عباس رضي الله

. 2 ـ س: وعن ابن عباس.

1\_من هنا إلى آخر العبارة، من آ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ٢/٨٠٤، ٤٧٦، وأبو داود (٣٩٠٤) في الطب: باب (٢١) في الكاهن، والترمذي (١٣٥) في الطهارة: باب (١٠٢) في كراهية إتيان الحائض وقال: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم، عن أبي تميمة، عن أبي هريرة، والنسائي في «عشرة النساء» (١٣١) و (١٣٠)، وابن ماجه (١٣٦) في الطهارة: باب (١٢٢)، والدارمي ١/٢٥٩، والطحاوي في «شرح معاني الأثار» ٣/٥٤، وابن أبي شيبة في «المصنف» ٤/٢٥٢ ـ ٢٥٣، والبيهقي في «السنن الكبرى» ١٩٨٧.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٢٤٣/٢، والبخاري (٢٠٢) في الديات: باب (٢٣)، ومسلم (٢) أخرجه أحمد ٢٤٣/٢، والبخاري (٩)، والنسائي (٤٨٦١) في القسامة: باب (٤٧) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ٣٨٥/٢، والطيالسي (٤٦٢٦)، وعبد الرزاق (١٩٤٣٣)، ومسلم (٣٥) (٤٣) في الآداب: باب (٩) تحريم النظر في بيت غيره، والنسائي (٤٨٦٠) في القسامة: باب (٤٧)، من حديث أبي هريرة.

عنهما أ قال: قال وسول الله ﷺ: «إِيَّاكُم والغُلُوَّ فإنَّما هَلَكَ مَنْ كان قبلَكُمْ بالغُلُوِّ هـ(١).

و قال تعالى: ﴿ قُلْ يَا أَهِلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينَكُم ۚ غَيرَ الْحَقِّ، وَلا تَتَّبِعُوا أَهُواءَ قُومٍ قَدْ ضَلُوا مِنْ قَبْلُ وأَضَلُوا كثيراً وضَلُوا عن سَوَاءِ السَّبيل ﴾ [المائدة: ٧٧].

وقد عَدَّ ابن حزم الغُلُوَّ في الدين من الكبائر.

وعن ابن عمر رضي الله عنهما<sup>6</sup>، عن النَّبيِّ ﷺ قال<sup>7</sup>: «مَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلْيسرضَ، ومَنْ لم يَرْضَ فليسَ مِنَ اللَّه في شيءٍ» (٢) رواه ابن ماجه.

وعن أبي بكر الصِّديق رضي الله عنه قال: قـال<sup>8</sup> النَّبيُّ ﷺ: «لا

1\_رضى الله عنهما، من ب.

2 ـ من آ.

3 ـ ب: رواه أبو داود والترمذي وليس

إسناده بالقوي.

4\_من آ.

5 ـ من هنا إلى آخر الآية بدله في ب: الآية.

1\_رضي الله عنهما، من ب.

2\_من آ.

3 ـ قال النبي ﷺ، من آ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ٢١٥/١ و ٣٤٧، والنسائي (٣٠٥٧) في الحج: باب (٢١٧)، وابن ماجه (٣٠٢٩) في المناسك: بـاب (٦٣)، من حديث ابن عبـاس رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>۲) قطعة من حديث أخرجه ابن ماجه (۲۱۰۱) في الكفارات: بـاب (٤)، قال في «الزوائد»: رجـال إسناده ثقـات، ولفظه: «لا تحلفـوا بآبـائكم، من حلف بالله فليصدُق. . . »، والبيهقي ۱۸۱/۱۰ في الشهادات.

يدخلُ الجنَّةَ خَبُّ ولا مَنَّانٌ ولا بخيلٌ». أخرجه الترمذي بسند ضعيف(١).

وقال النَّبيُّ ﷺ «كفي بالمرء إثماً أن يضيِّعَ مَنْ يقوت» (٢).

وقال: «كفي بالمرءِ إثماً أنْ يحدِّثَ بكل ما سمع» (٣).

و! قال الله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَبخلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِـالبُخْلِ وُمْنْ يَبَخلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِـالبُخْلِ وُمْنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُو الغَنِيُّ الحميدُ﴾ [الحديد: ٢٤].

وقال تعالى: ﴿ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَـومَ القِيَامَةِ 3 ﴾ [آل عمران: المعالى: ﴿ اللهُ عَمْلُوا اللهُ عَمْلُوا اللهُ الل

1 ـ من ب. 3 ـ يوم القيامة، من ب.

2 ـ من هنا إلى آخر الآية، بدلها في ب: الآية.

(۱) أخرجه الترمذي (۱۹۲۳) في البر والصلة: باب (٤١) وقال: هذا حديث حسن غريب، والطيالسي نحوه (٩)، والمروزي في «مسند أبي بكر الصديق» (٩٨) مطولًا، وقال محققه: إسناده ضعيف، والخب: الخداع.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ١٦٠/١٦، ١٩٤، ١٩٥، ومسلم (٩٩٦) في الزكاة: باب فضل النفقة، وفيه «عمن يملك قوته»، والحاكم ١٩٥١ وصححه ووافقه المذهبي، وأبو داود (١٦٩٢) في المزكاة: باب صلة المرحم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. قال الخطابي: من يقوت: يريد من يلزمه قوته، والمعنى كأنه قال للمتصدق: لا تتصدق بما لا فضل فيه عن قوت أهلك تطلب به الأجر فينقلب ذلك إثماً إذا أنت ضيعتهم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٢٩٩٢) في الأدب: باب (٨٨)، وقال: لم يذكر حفص أبا هريرة، وابن حبان (٣٠) في «الإحسان»، وأخرجه مسلم (٥) في المقدمة: باب (٣)، وابن عدي في «الكامل» ٧/ ٢٦٦٠، بلفظ: «كفي بالمرء كذباً..» كلهم من حديث أبي هريرة رضى الله عنه.

وقال تعالى: ﴿ هَا أَنتُمْ هُؤُلاءِ تُدْعَوْنَ لَتَنفِقُوا في سبيلِ اللَّهِ فمنكم أَ مِن يَبْخَلُ، ومَنْ يَبْخَلُ فإنَّما يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ واللَّهُ الغَنِيُّ وأَنْتُمُ الفقراءُ ﴾ [محمد: ٣٨].

وقال تعالى: ﴿وأمَّا مَنْ بَخِلَ واسْتَغْنَى. وكَانَّبَ بالحُسْنَى. فَسَنُيَسِّرُهُ للعُسْرَى. و2مَا يُغِني عَنْهُ مَالُه إذا تَردَّى﴾ [الليل: ٨ ـ ١١].

وقال تعالى: ﴿مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهُ ﴾ [الحاقة: ٢٨].

وقال تعالى: ﴿مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ﴾ [الأعراف: ٤٨].

وقال تعالى<sup>3</sup>: ﴿ومَنْ يُـوقَ شُـحَّ نَفْسِهِ فَأُولِئِكَ هُمُ المُفلجون﴾ [الحشر: ٩].

وقال النَّبِيُّ ﷺ: «اتَّقُوا الظُّلْمَ فإنَّ الظُّلْمَ ظُلُماتٌ يـومَ القيامـةِ، واتَّقُـوا الشُّحَّ فإنَّ الشُّحَ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، حَمَلَهُمْ على أَنْ سَفَكُـوا دِمَاءَهم واسْتَحلُوا محارِمَهُمْ» أخرجه مسلم(١).

2 - هذه الأية من آ.

1 ـ من هنا إلى اخر الآية، من آ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ٣٢٣/٣، والبخاري في «الأدب المفرد» (٤٨٣)، ومسلم (١) أخرجه أحمد ٣٢٣/٣، والبيهقي ١٣٤/١٠ في آداب (٢٥٧) (٢٥٧٨) في البر والصلة: باب (١٥)، والبيهقي ١٣٤/١٠ في آداب القاضي، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وعند أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ٢/١٦٠، ١٩١، ١٩٥، ومن حديث أبي هريرة عبد الله بن عمرو بن العاص ٢/١٦٠، ١٩١، ١٩٥، ومن حديث أبي هريرة ٢/١٦٠.

وقال النَّبيُّ 1 ﷺ: «وأيُّ داءٍ أَدْوَىٰ مِنَ البُحْلِ ِ» (١).

وفي الحديث: «ثلاث مُهلكات: شُخَّ مطاع، وهوَى مُتَّبَع، وإعجابُ كلِّ ذي رأي بِرَأْيِهِ»(٢).

وصحح الترمذي: أنَّ النَّبِيُّ عَيِّكُ لَعَنَ الجالسَ وسطَ الحَلْقَةِ (٣).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه 2 قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «إيَّاكُمْ والحسدَ، فإنَّ الحَسَدَ يأكلُ الحسناتِ كما تأكُلُ النَّارُ الحَطَبَ» أخرجه أبو داود (٤).

1 ـ من ب. 2 ـ رضي الله عنه، من ب.

(۱) أخرجه البخاري (٤٣٨٣) في المغازي: باب (٧٣) قصة عُمان والبحرين، و (٣١٣٧) في فرض الخمس: باب (١٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البزار (٨١) وقال: وهذا لم يروه هكذا إلا الفضل، ولا عنه إلا أيوب، ونحوه (٨٠) مطولاً، و (٨٢) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وعزاه في «الكنز» (٤٣٨٦٧) للطبراني في «الأوسط»، وأبي الشيخ في «التوبيخ»، والبيهقي في «الشعب»، والخطيب في «المتفق والمفترق» عن أنس رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (٢٧٥٣) في الأدب: باب (١٢)، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» ٢٧٢/١ ـ ٢٧٣، وقال: لا يصح، وأبو داود (٤٩٠٣) في الأدب: باب (٥٢)، وفي سنده مجهول.

وفي الباب عن أنس عند ابن ماجه (٤٢١٠) في الزهد: باب (٢٢)، ولفظه: «الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. . . » مطولاً، قال في «النزوائد» الجملة الأولى رواها أبو داود في «سننه» من حديث أبي هريرة، وإسناد حديث أنس فيه عيسى بن أبي عيسى، وهو ضعيف.

وقال ﷺ: «لَوْ يَعْلَمُ المارُّ بِينَ يَدَيْ المُصَلِّي مَاذَا عَلَيه لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أُرْبِعِينَ خيراً له»(١).

وقال ﷺ: «إذا صلَّى أحدُكم إلى ما يسترُهُ مِنَ النَّاسِ ، فأرادَ أحدُ أَنْ يَجْتَازَ بِينَ يَـدَيْهِ فَلْيَـدْفَعْـهُ في نَحْرِهِ، فإنْ أَبَىٰ فلْيُقَاتِلَهُ فإنَّمَا هـو شَيْطان (٢).

وفي لفظٍ لمسلم: «فإنْ أبىٰ فلْيُقاتِلْهُ فإنَّ مَعَهُ القَرِينَ»(٣).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أقال: قال رسولُ الله ﷺ: «والَّـذي نفسي بِيَدِهِ لا تدخلونَ الجنَّةَ حتَّى تُؤمِنُوا، ولا تُؤْمِنُوا حتَّى تَحَـابُوا، أُولَا

2\_قوله: تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى، سقط من ب.

1 ـ رضى الله عنه، من ب.

<sup>(</sup>۱) وتمامه: «من أن يمر بين يديه» أخرجه أحمد ١٦٩/٤، والبخاري (١٥) في الصلاة: باب إثم المار بين يدي المصلي، ومسلم (٢٦١)(٢٦١)في الصلاة، باب (٤٨)، وأبو داود (٢٠١) في الصلاة: باب ما ينهى عنه من المرور بين يدي المصلي، والترمذي (٣٣٦) في أبواب الصلاة: باب ما جاء في كراهية المرور بين يدي المصلي، قال أبو عيسى: حديث حسن صحيح، والنسائي (٢٥٦) في القبلة: باب التشديد في المرور بين يدي المصلي وبين سترته، وابن ماجه (٩٤٥) في إقامة الصلاة: باب المرور بين يدي المصلي، وانظر والبيهقي ٢٨/٢١، كلهم من حديث أبي جهيم رضي الله عنه، وانظر «التلخيص الحبير» ٢٨٦/١،

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٦٣/٣، والبخاري (٥٠٩) في الصلاة: باب (١٠٠)، ونحوه (٢٥٨) في بدء الخلق: باب صفة إبليس وجنوده، ومسلم (٥٠٥) (٢٥٨) في الصلاة: باب منع المار بين يدي المصلي، والبيهقي ٢٦٧/٢ من حديث أبى سعيد، وانظر «التلخيص الحبير» ٢٨٦/١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٥٠٦) (٢٦٠) في الصلاة: باب (٤٨) منع المار.

أَدلُّكُمْ عَلَىٰ شَيءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحابَبْتُمْ؟ أَفشُوا السَّلامَ بينَكم»(١).

#### $^{1}$ آخر الكتاب

1 ـ في آ: «والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

نقلت من ثاني نسخة قرئت على المصنف، وعليها خطه قال: صح ذلك، وكتبه. . . محمد ابن أحمد الشافعي».

وفي ب: «والله أعلم بالصواب، وصلى الله على سيدنا محمد وآله كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، وصلى الله على سائر الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليماً كثيراً.

وكان الفراغ من كتابته يوم الأربعاء سابع عشر شهر صفر الخير، من شهـور سنة ثمـان وسبعين وثمان مئة على يد فقير عفو ربه عيسى بن على بن محمد الشافعي».

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ٢/٧٧١، ١٥٥، والبخاري في «الأدب المفرد» (٩٨٠) مختصراً، ومسلم (٥٥) (٩٣) (٩٤) في الإيمان: باب (٢٢)، وأبو داود (٩٨٠) في الأدب: باب في إفشاء السلام، والترمذي (٢٦٨٨) في الاستئذان: باب ما جاء في إفشاء السلام، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجه (٦٨) في المقدمة: باب في الإيمان، و (٣٦٩٣) في الأدب: باب إفشاء السلام، وابن حبان (٣٣٦) في «الإحسان»، والديلمي في «الفردوس» إفشاء السلام، وابن حبان (٣٣٦) في «الإحسان»، والديلمي في «الفردوس»

## الفهارس العامة

- ـ الآيات
- ـ الأحاديث والآثار
  - ـ الأعلام
    - ـ الكتب
- ـ الألفاظ المشروحة
- فهرس أبجدي لموضوعات الكتاب
  - ـ فهرس الموضوعات



#### الآيات الكريمة

| الصفحة | الآية                                                                                       | الصفحة      | سورة البقرة                              | الآية          |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|----------------|
| 107    | ١٨٧ وإذ أخذ الله ميثاق الذين                                                                | 1.0         | ملائكة اسجدوا لأدم<br>ياطين كفروا يعلمون |                |
|        | سورة النساء                                                                                 | ٤٥          | ن من أحد حتى يقولا                       | ۱۰۲ وما يعلمار |
| ۱۸٤    | ١ واتقوا الله الذي تساءلون به                                                               | ٤٥          | را لمن اشتراه ما له                      | ۱۰۲ ولقد علمو  |
| ٧١     | ١٠ إن الذين يأكلون أموال اليتامي                                                            |             | يكتمون ما أنزلنا                         | ١٥٩ إن الذين   |
| 777    | ۱۲ غیر مضار وصیة من الله                                                                    | ۱و۱۵۱       | ۲۷                                       | من البينات     |
| 140    | ٢٩ ولا تقتلوا أنفسكم إن الله                                                                | 107         | يكتمون ما أنزل الله من                   | ١٧٤ إن الذين   |
| 79     | ٣١ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه                                                            | 17.         | أموالكم بينكم بالباطل                    | ۱۸۸ ولا تأكلوا |
| ١٨١    | ٣٤ واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن                                                             | 199         | إن الله لا يحب المعتدين                  | ١٩٠ ولا تعتدوا |
| 171    | ٤٠ إن الله لا يظلم مثقال ذرة                                                                | -           | ن الناس من يعجبك                         | ٤٠٢- ٥٠٦ و م   |
|        | ٤٨ و ١١٦ إن الله لا يغفر أن                                                                 | 377         |                                          | قوله           |
| ۳ و ۳۲ | يشرك به                                                                                     | 1.1         | عن الخمر والميسر قل                      | ۲۱۹ يسألونك    |
| 77     | ﴿ ٩٣ وَمَنَ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُه                                      | 171         | صدقاتكم بالمن والأذي                     | ٢٦٤ لا تبطلوا  |
| ۲۳۸    | ١١٩ ولأضلنهم ولأمنينهم ولأمرنهم                                                             | 107         | قي ماله رئاء الناس                       | ٢٦٤ كالذي ينف  |
| 107    | ١٤٢ يراؤون الناس ولا يذكرون الله                                                            | 79          | لون الربا لا يقومون إلا                  | ٢٧٥ الذين يأكا |
|        |                                                                                             | 79          | ا أيها الذين آمنوا اتقواالله             | ۲۷۸ - ۲۸۸      |
|        | سورة المائدة                                                                                |             |                                          |                |
| 1 V E  | <ul> <li>ايا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود</li> <li>٣٢ من قتل نفساً بغير نفس أو</li> </ul> |             | مورة آل عمران                            | س              |
| 177 4  | ٣٣ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله                                                      | 171         | فنجعل لعنة الله على                      | ٦١ ثم نبتهل    |
| 178    | م عبر السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما الم                                                   | 117         | ببيِّ أن يغل ومن يغلل                    | *              |
| 140    | ٤٤ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك                                                         | م ۹٥        | ي<br>الذين يبخلون بما آتـاه              |                |
| ١٣٧    | ٥٠ أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن                                                            | <b>۲</b> 77 | ما بخلوا به يوم                          |                |

| الصفحة              | 2                                                                              | الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الصفحة             | الأيــة                                                                                                                                                           |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲7•                 | ـ ۷۷ ومنهم من عاهد الله لئن<br>آتانا من<br>١ والسابقون الأولون من              |                                          | 770                | <ul> <li>۷۲ إنه من يشرك بالله فقد حرم</li> <li>۷۷ قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في</li> <li>۷۹ كانوا لا يتناهون عن منكر فعا</li> </ul>                                |
| 77F_ 77F            | المهاجرين                                                                      |                                          | ۱۰۱ و ۲۶۸          | <ul> <li>٩٠ ـ ٩١ إنما الخمر والميسر</li> <li>والأنصاب والأزلام</li> </ul>                                                                                         |
| سوا ۲٤۲             | <b>سورة يونس</b><br>ـ ١إن الذين لا يرجون لقاءنا ورض                            | . v                                      |                    | سورة الأنعام                                                                                                                                                      |
|                     | سورة هود                                                                       |                                          | له عليه ۲۱۸        | <ul> <li>٤٤ حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذن</li> <li>١٢١ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله</li> </ul>                                                                  |
| ری ۹۷               | وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القر<br>سورة يوسف                                        | ١٠                                       |                    | ١٤٥ قل لا أجد فيما أوحي إليّ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                |
| 100 2               | ، وأن الله لا يُهدي كيد الخائنين<br>/ إنه لا ييأس من روح الله إلا              |                                          | 715                | سورة الأعراف                                                                                                                                                      |
| بعد ۱۸۲             | <b>سورة الرعد</b><br>• والذين ينقضون عهد الله من <u>ب</u>                      | 10                                       |                    | <ul> <li>۲٦ ولباس التقوى ذلك خير</li> <li>٨٤ ما أغنى عنكم جمعكم وما كنت</li> <li>٩٩ فلا يأمن مكر الله إلا القوم</li> <li>١٨٦ ومن يضلل الله فلا هادي له</li> </ul> |
|                     | سورة النحل                                                                     |                                          |                    | سورة الأنفال                                                                                                                                                      |
| 1.8                 | <ul> <li>إنه لا يحب المستكبرين</li> <li>وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم</li> </ul> |                                          | ٧٨<br>١٥٥ <u>ا</u> | ١٦ ومن يولهم يومئذٍ دبره إلا<br>٢٧ لا تخونوا الله والرسول وتخونو                                                                                                  |
| 4 /                 | سورة الإسراء                                                                   |                                          | 100                | ٥٨ وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ                                                                                                                                  |
| سولا 8۹<br>وا<br>۲۱ | <ul> <li>وما كنا معذبين حتى نبعث رسال الله تعبد</li> <li>إلا إياه</li> </ul>   | 10                                       | والفضة ٥٨          | سورة التوبة<br>٣٥ ـ ٣٥ والذين يكنزون الذهب                                                                                                                        |

| الصفحة                                                                                                              | الآيسة | الصفحة                | الآيسة                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>سورة الشعراء</b><br>۱٦٦ أتاتون الذاكران من العالمين<br>تذرون                                                     | - 170  | V9<br>1VA             | ۳۲ ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة<br>۳۲ ولا تقف ما ليس لك به علم<br>سورة مريم                                                                           |
| سورة القصص<br>ك الدار الآخرة نجعلها للذين<br>يريدون ٩٨ مهو ١٠٧                                                      |        | ٥٠                    | <ul><li>٦٠-٥٩ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة</li><li>سورة الحج</li></ul>                                                                               |
| سورة العنكبوت<br>وصينا الإنسان بوالديه حسناً<br>لا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي<br>٢٣٥                              | - 1    | 789                   | <ul><li>٢٥ والمسجد الحرام الذي جعلناه</li><li>٣٠ فاجتنبوا الرجس من الأوثان</li><li>سورة النور</li></ul>                                                 |
| ني <b>سورة لقمان</b><br>ن الشرك لظلم عظيم ٣٤                                                                        | 1 17   | PV                    | <ul> <li>۲ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد</li> <li>۳ الزاني لا ينكح إلا زانية أو</li> <li>مشركة</li> </ul>                                             |
| ن اشكر لي ولوالديك<br>لا تصعر خدك للناس ولا تمشُ<br>ي الأرض مرحاً إن الله لا يحب<br>لل مختال فخور ٢٠٩، ١٠٧، ٢٠٩     | ۱۸ و   | ۱۱۶<br>لات ۱۱۶<br>۱۱۵ | <ul> <li>٤ - ٥ والذين يرمون المحصنات ثم لم</li> <li>يأتوا</li> <li>٢٣ إن الذين يرمون المحصنات الغافا</li> <li>٢٦ أولئك مبرؤون مما يقولون لهم</li> </ul> |
| سورة الأحزاب                                                                                                        |        | ٤٩                    | ٤٠ ومن لم يجعل الله له نورا<br>فما له من                                                                                                                |
| رمن يعص الله ورسوله فقد ضل ١٩٩<br>ن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم ٢٠٨<br>والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات<br>٢٠٢،١١٥ | 1 ov   | ۱ و ۱۳۵               | سورة الفرقان<br>۲۸ ـ ۷۰ والذين لا يدعون مع الله<br>إلهاً آخر ٣٦ و ٧٩ و ٩٠                                                                               |

٥٣٦و ٢٣٦

سورة الزخرف

٥٨ ما ضربوه لك إلا جدلًا بل هم

سورة الجاثية

٢٣ وأضله الله على علم 177

سورة محمد

۲۲ ـ ۲۳ فهل عسيتم إن توليتم أن 118 ٣٨ ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا 777

سورة الحجرات

١١ يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم 7.7 ١٢ إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً أيحب أحدكم ١٧٠ و ١٧٨ و ٢٠٢

سورة الذاريات

171 ١٠ قتل الخراصون

سورة القمر

٤٩ إنا كل شيء خلقناه بقدر 177

سورة النجم

يظلمون الناس ٨٤ و ١٦٠ و ١٩١ و ١٩٥ الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش ٣٠

سورة فاطر

٢٨ إنما يخشى الله من عباده العلماء ١٥٦

سورة الصافات

٩٦ والله خلقكم وما تعملون 177

سورة غافر=المؤمن

۲۷ وقال موسی إنی عذت بربی وربکم ۱۰۶

۲۸ إن الله لا يهدي من هو مسرف 171611. كذاب

٥٦ إن الذين يجادلون في آيات الله

3.16 022 بغير

سورة فصلت

٦ ـ ٧ وويل للمشركين الذين لا يؤتون

الزكاة ٥٨

سورة الشوري

۸ والظالمون ما لهم من ولى ولا نصير ١٢٠

١٩ الله لطيف بعباده ٤٩

۲۸ وهو الذي ينزل الغيث من بعد ۲۶۳

٣٧ والذين يجتنبون كبائر الإثم

۳۰و ۱۶۳ والفواحش

٤٢ إنما السبيل على الذين

| الآية | الصفحة |                        | الآية                          |
|-------|--------|------------------------|--------------------------------|
|       |        | ورة الحديد             | ٠                              |
| ۳.    | خل ۲۲٦ | ن ويأمرون الناس بالب   | ٣٤ الذين يبخلوا                |
|       |        | بورة الحشر             | س                              |
| - ^   | 777    | ع نفسه فأولئك          | ۹ ومن يوق شع                   |
|       |        | مورة الملك             |                                |
| - ١   | 720    | أصبح ماؤكم غورأ        | ٣٠ قل أرأيتم إن                |
|       |        | سورة ن                 |                                |
| ٨     |        | كل حلاف مهين           | _                              |
|       | ۱۹۰    |                        | همًّاز                         |
| . ٨   |        | سورة الحاقة            | u                              |
| 1     | Y7V    | ٍ ماليه                | ۲۸ ما أغنى عنو                 |
|       |        | سورة الجن              |                                |
| ١     | 174    | غيب والشهادة فلا       | 1                              |
|       | 177    |                        | يظهر                           |
| ٤ -   |        | سورة المدثر            |                                |
|       | 1 8 9  | بر<br>ككم في سقر قالوا | ٤ وثيابك فطه<br>٢٢ ـ ٤٣ ما سلا |
| ٤     | ٥٠     | ، بي ر<br>ا            | لم نك                          |
|       |        |                        |                                |

٣٠ وما تشاؤون إلا أن يشاء الله 177 سورة التكوير ٨ ـ ٩ وإذا المؤءودة سئلت بأى ذنب 41 سورة المطففين ـ ٦ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا 137 سورة الشمس ٨ فألهمها فجورها وتقواها 177 سورة الليل ا ـ ١١ وأما من بخل واستغنى 777 سورة الهمزة ويل لكل همزة لمزة 7.7 سورة الماعون ٤ ـ ٧فويل للمصلين الذين هم عن 0. سورة المسد عمالة الحطب 191

سورة الدهر

الصفحة

### فهرس الأحاديث والآثار

اذهب فتوضأ ٢١٠ أرأيت إن صليت الصلوات ٦٥ أربع من كن فيه كان منافقاً ١٣٢، ١٧٤ أربعة لا ينظر الله إليهم ١٦١ح أربعة يبغضهم الله البياع ٨٢ ارفع إزارك ٢١٢ الأزارقة وحدهم؟ ٢٠١ إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه ٢١١، ٢١٢ الإسبال في الإزار والقميص والعمامة ٢١٠ استعمل النبي ﷺ رجلًا من الأزد ١١٦ أشد الناس عذاباً عند الله ١٨٧ ـ ١٨٨ أشد الناس عذاباً يوم القيامة ٩١، ١٨٧ الإشراك بالله وعقوق ٣٢، ٦٥ أصبح من عبادي مؤمن وكافر ١٧٩ أعاذك الله من إمارة الصبيان ٩٩ اعلم أبا مسعود ١٩٧ أفذاك من البغى ١٩٦ أفشوا السلام بينكم ٢٧٠ أفلا جلس في بيت أبيه وأمه ١١٦ أفلا نقاتلهم؟ ٢٥٦ أفلا ننابذهم؟ ٩٦ اقتلوا الفاعل والمفعول به ١١٢ أكبر الكبائر=الإشراك بالله أكل رجل عند النبي على بشماله ألا أضرب عنقه يا رسول الله

آخر كلام في القدر لشرار هذه الأمة ١٦٨ آكل الربا وموكله وكاتبه ٧٠ الأن هلكت الرجال حين أطاعت ١٤٤ آية الإيمان حب الأنصار ٢٢٤ آية المنافق ثلاث إذا حدث ١٣١، ١٥٥، ٢٦٠ أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد ٢٥٠ أتانا كتاب عمر رضى الله عنه قبل موته ٤٦ اتق دعوة المظلوم فإنه ٩٧ اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات ٢٦٧ اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم ٢٣٦ اتقوا النميمة فإن صاحبها ١٩١ اثنتان هما بالناس كفر ١٩٢، ١٩٤ اجتنبوا السبع الموبقات ٣٠، ٣٥، ٣٧، ٤٥، 118, 14, 14, 311 أحي والداك ٦٣ أحيوا ما خلقتم ١٨٨، ١٨٨ أخوف ما أخافُ على أمتي كل منافق ٢٣٦ إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة ٢١٦ إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله ١٤٠ إذا التقى المسلمان بسيفيهما ٣٧ إذا باتت المرأة هاجرة ١٨١ -إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه ١٨١ إذا زنى العبد خرج منه الإيمان ٨١ إذا صلى أحدكم إلى ما يستره من ٢٦٩ اذكروا محاسن موتاكم ٢٠٥

أن تقتل ولدك خشية أن يطعم ٣٧، ٧٩ أن تؤمن بالله وملائكته ١٦٢ إن الحسد يأكل الحسنات كما ٢٦٨ إن خير الناس كان بعد رسول الله ٢٢٢ ح إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم ١١٨ إن رجالًا يتخوضون في مال الله بغير ١٢٢ إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط (رضوان) إن الرجل ليعمل بطاعة الله ستين ٢٦٢ إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ١٠٦ ح إن رجلًا غل في غزوة خيبر فامتنع ١١٩ أن رسول الله على لعن المحلل والمحلل لـ أن رسول الله ﷺ لعن المصور ١٨٩ إن ريحها ليوجد من مسيرة خمس مئة ١٩٨ إن شر الرعاء الحطمة ٩٨ إن شر الناس منزلة عند الله ٢٠٢ إن الشملة التي غلها لتشتعل ١٢٢ إن صاحبكم غل في سبيل الله ١١٩ إن العبد إذا لعن شيئاً صعدت ١٧٢ إن على الله عهداً لمن يشرب المسكر ١٠٢ أن عمر أراد قتل حاطب ٢٥٣ أن ابن عمر جاءه رجل فقال إن ١٦٥ إن فلاناً يقرأ عليك السلام ١٦٥ إن فلانة تصلى الليل وتصوم ٢٠٥ إن في المعاريض لمندوحة عن ١٣٣ إن الكذب يهدى إلى الفجور ١٣١ إن كذباً على ليس ككذب على غيري ٧٢ إن الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب ٢٣٣ إن اللعانين لا يكونون شفعاء ١٧٢ ح

ألا إن أولياء الله المصلون ٢٤٩ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ٣٢، ٣٤، ٦١، ١١١ ألا إنما هن أربع أن لا تشركوا ١٢٥ ألا من قتل نفساً معاهدة لها ٤٣ ألا هلك الرجال حين أطاعوا النساء ١٤٤ ألا وقول الزور ٣٢ ألا ولا غادر أعظم غدرة من أمير ١٧٤ أما أحدهما فكان يمشى ١٩٠ أما إنك لو لم تفعل لِلفحتك ١٩٧ أما بعد، فإني أستعمل الرجل ١١٦ أما بلغكم أني لعنت من وسم ٢٤٧ أما ترضين أن أصل من وصلك ١٨٥ أما الرجل الذي رأيته يشرشر ١٣٢ الإمام العادل يظله الله في ظله ٩٥ أمراء يكونون من بعدى لا يهتدون ٩٩ أمرت أن أقاتل الناس حتى ٥٣ أمرتم بالصلاة والزكاة فمن لم ٦٠ أمروا بالاستغفار لأصحاب محمد ٢٢٠ إن أبا بكر صاحب رسول الله ٢٢٢ إن أبغض الرجال إلى الله تعالى ٢٣٤ إن الأحبار من اليهود والرهبان ٩٢ إن أخوف ما أخاف على أمتى ٢٣٦ إن أدنى الرياء شرك ١٥٤ ح إن أربى الربا استطالة ١٧٣ إن إزاري يسترخي إلا أن ٢١١ إن أشد أهل النار عذاباً ٩١ ح إن أعتى الناس عند الله ثلاثة ٢٥٠ إن أعدى الناس على الله من ٢٥٠ إن أفرى الفرى أن يرى الرجل ١٣٢ أن تجعل لله نداً وهو خلقك ٣٧، ٧٩ أن تزاني حليلة جارك ٣٧، ٨٠

إن لكل أمة مجوساً ١٦٧ ح

إنما يلبس الحرير من لا خلاق له ٢١٣ إنه بلغني أنه قد أحدث ١٦٥ إنه جنتك ونارك ١٨٣ إنه كان حريصاً على قتل صاحبه ٣٧ إنه كان يصلي وهو مسبل ٢١١ إنه لا يدخل الجنة لحم ١٢٢ ح إنه لعهد النبي الأمي إلى ٢٢١ إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون ٢٥٦ إنهم كلاب النار ٢٠١ إنهما ليعذبان وما يعذبان في ١٤٩، ٢٥٦ إنى أحب أن أخرج إليهم وأنا ١٩١ إنى أستعمل الرجل منكم فيقول هذا ١١٦ إنى وكلت بكل من دعا مع الله ١٨٨ أوحي إليَّ أن تواضعوا حتى ١٩٥ أوصيكم بتقوى الله والسمع ٢٢٦ أول ثلاثة يدخلون النار أمير ٦٠، ١٠٨ أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة ٥٣ أول ما يقضى بين الناس في الدماء ٤٠ أول الناس يقضى عليه يوم القيامة ١٥٢ أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه ٢٦٩، ٢٧٠ أي داء أدوى من البخل ٢٦٨ أي الذنب أعظم؟ ٣٧، ٧٩ إياك وإسبال الإزار فإنها ٢١٠ إياك وكرائم أموالهم واتق ٩٧ إياكم والحسد فإن الحسد يأكل ٢٦٨ إياكم والظن فإن الظن أكذب ١٣٤ إياكم والغلو فإنما هلك من كان ٢٦٥ إياكم ومحدثات الأمور فإن كل ٢٢٦ أيما امرأة تطيبت ثم خرجت ١٤٥ أيما امرأة خرجت من غير أمر زوجها ١٨٣ ح أيما راع غش رعيته فهو في ٨٦

إن الله أبى على من قتل مؤمناً ٢٢ إن الله أعطى كل ذي حق حقه ٢٦٢ إن الله أقدر عليك منك عليه ١٩٧ إن الله جميل يحب الجمال ١٠٦ ح إن الله خلق الخلق حتى إذا ١٨٥ إن الله عز وجل قال من عادى لي ولياً ٢٢٠ إن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل ٢١١ إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه ٩٧ إن الله يعذب الذين يعذبون ٢٠٣ إن الله يعذب الذين يعذبون ١٩٨ إن المرأة إذا خرجت من بيتها ١٨٣ ح إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل ٢٧ ح،

> إن من شر الناس عند الله منزلة ٢٦٣ إن من الكبائر شتم الرجل والديه ٢٠٦ إن الميت يعذب في قبره بما ١٩٣ أن ناساً قالوا له إنا ندخل ١٥٣ أن النبي ﷺ قال لقوم يتخلفون ٢٥١ أن النبي على لعن الجالس وسط ٢٦٨ أن النبي ﷺ مر بحمار قد وسم ٢٤٧ إن يسير الرياء شرك ١٥٤ ح أنا الرحمن وهي الرحم من ١٨٦ إنا ندخل على أمرائنا فنقول ١٥٣ إنا والله لا نولي هذا العمل ٩٩ انظري أين أنت منه فإنه ١٨٣ إنك لست ممن يفعله خيلاء ٢١١ إنكم تحرصون على الإمارة ٩٨ إنما تعلمت ليقال عالم ١٥٧ إنما هلك من كان قبلكم ٢٦٥

ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ٢٠٩ ثم أمر به فسحب على وجهه ١٥٢، ١٥٣ ثم أي؟ ٧٩، ٨٠ ثم ماذا؟ ٦٥ ثمن الكلب والدم حرام ٢٢٨ جاء أعرابي فقال يا رسول الله ما الكبائر ٦٥ جزوا الشوارب وارخوا اللحى ٢٦١ ح الجنة تحت أقدام الأمهات ٦٢ حد الساحر ضربة بالسيف ٤٦ حرم لباس الذهب والحرير على ٢١٤ حرمة نساء المجاهدين على القاعدين ٨٢ الحسد يأكل الحسنات كما ٢٦٨ ح الحياء من الإيمان ٢٥٧ الحياء والعي شعبتان من ٢٣٧ خالفوا المجوس، وفروا اللحى ٢٦١ الخالة بمنزلة الأم ٦٧ خذوا ما عليها ودعوها ١٧٣ خرجنا مع رسول الله إلى خيبر ١١٦ خطب النبي على الناس بمنى ١١٨ خطبنا على على هذا المنبر ٢٢٢ ح خلق الله الخلق فلما فرغ ١٨٥ ح خلق الله كل صانع وصنعته ١٦٩ الخوارج كلاب النار ٢٠٠ خير قتلي من قتلوه ۲۰۰ دخلت على ابن أبي أوفى وهو مكفوف ٢٠١ ذمة المسلمين واحدة يسعى بها ٢٣١ ذنبه أن لا يكون قاضياً حتى يعلم ١٣٨ رأيت علياً رضى الله عنه يخطب على المنبر

الرحم معلقة بالعرش تقول ١٨٥

رخص رسول الله في الحرير للحكة ٢١٥

أيما عبد أبق فقد برئت منه ٢١٦ أينما لقيتموهم فاقتلوهم ٢٠٠ أيها الناس مروا بالمعروف ٩٢ بادرنی عبدی بنفسه حرمت علیه ۱۳۵ بحسب امرىء من الشر أن يحقر ٢٠٤ البذاء والبيان (والجفاء) شعبتان من ٢٣٧، ٢٥٧ برىء النبي ﷺ من الصالقة والحالقة ١٩٣ بعث النبي ﷺ خال البراء إلى رجل عرس ىامرأة ٨٣ بلغنى أن قبوماً يفضلوني على أبي بكسر وعمر بلوا أرحامكم ولو بالسلام ١٨٦ بني الإسلام على خمس ٧٤ بين العبد وبين الشرك ترك ٥١ بينما رجل يتبختر في برديه إذ ١٠٤ بینما رجل یصلی مسبلاً إزاره ۲۱۰ بينما رجل يمشى في حلة تعجبه ٢٠٩ بينما رسول الله ﷺ في بعض أسفاره ١٧٣ تجد شرار الناس ذا الوجهين ١٩١ تنزهوا من البول فإن عامة ١٥٠ ثكلتك أمك وهل يكب الناس ١١٤ ثلاث دعوات مستجابات لا شك ١٠٠ ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى ٢٦٨ ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ١٧٥ ثلاثة لا تسأل عنهم رجل فارق ٢١٧ ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن خمر ٤٧، ١٤٢ ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة ولا ٢١٦ ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفاً ١٦١ ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ٨١، ٩٨، 771, 371, 171, 771, 737

أيما رجل قال لأخيه المسلم ١٩٩

العي والحياء شعبتان من الإيمان ٢٥٧ فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين ٢٦٩ فزدت، فما زلت أتحراها بعد ٢١٢ ففيهما فجاهد ٦٣ فكأنى أنظر إليها الآن تمشى في ١٧٣ فكيف يلعن الرجل والديه ٢٠٧ فما ذنب الذي يجهل ١٣٨ فما زلت أتحراها بعد ٢١٢ فمن جاهدهم بيده فهو ٢٥٥ قاتلت فیك حتى استشهدت ١٥٢ قاض في الجنة وقاضيان في النار ١٣٨ قال تعالى: ثلاثة أنا خصمهم ١٧٥ قال رجل: والله لا يغفر الله ١٢٧ قال الله: أنا الرحمن وهي الرحم ١٨٦ ح قتلته الأزارقة ٢٠١ قد أعطيت من الجمال ما ترى ١٩٦ القدرية مجوس هذه الأمة ١٦٨، ١٦٨ قدم رسول الله ﷺ من سفر ۱۸۷ كان على ثقل رسول الله ﷺ ١١٧ کان ممن کان قبلکم رجل به جرح ۱۳۵ الكبائر الإشراك بالله وعقوق ٦٥ ح، ١٢٧ الكبر بطر الحق وغمط الناس ١٠٥ الكبر سفه الحق وغمص الناس ١٠٥ کذبت ۱۵۲، ۱۵۳ كفى بالمرء إثماً أن يحدث بكل ١٣٣، ٢٦٦ كفي بالمرء إثماً أن يضع من ٢٦٦ كل بدعة ضلالة ٢٢٦ کل بیمینك ۱۰۷ كل ذنب عسى الله أن يغفره ٤٤ كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء ٦٦ كل المسلم على المسلم حرام ١١١، ٢٠٣

رخص النبي ﷺ للزبير وعبد الرحمن ٢١٥ رضى الله فِي رضى الوالدين وسخط ٦١ رغم أنف امرىء أدرك شهر ٧٦ الرقى والتمائم والتولة شرك ٤٧ رواح الجمعة واجب على كل محتلم ٢٥٢ زد ۲۱۲ سباب المسلم فسوق ۱۷۱، ۲۰۶ ستة لعنتهم لعنهم الله وكل نبي ١٦٣ سحاق النساء زناً بينهن ١١٣ سيكون أمراء فسقة جورة ٨٨ سيكون في أمتى قوم يكذبون ١٦٥ شر قتلى تحت أديم ٢٠٠ شرار أئمتكم الذين تبغضونهم ٩٦ شراك أو شراكان من نار ۱۱۷، ۱۲۲ الشرك بالله وقتل النفس ٦٩ الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ٢٣٩ صلوا على صاحبكم ١١٩ ح الصلوات الخمس والجمعة إلى ٣٠، ٧٤ صنفان من أمتى لا تنالهما ٩٠ صنفان من أمتى ليس لهم في ١٦٨ صنفان من أهل النار لم أرهما ١٤٤ طوبى لمن قتلهم وقتلوه ٢٠١ الطيرة شرك وما منا ولكن ٢٣٢ الظلم ظلمات يوم القيامة ٨٦، ١٢٠ عباد الله إن الله وضع ٢٠٣ عدلت شهادة الزور الإشراك ١٠٩ عذبت امرأة في هرة سجنتها ١٩٦ عرق أهل النار ١٠٣ عرى الإسلام وقواعد الدين ٧٥ عصارة أهل جهنم (النار) ۱۰۳، ۱۰۳ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ٥٠

لا وصية لوارث ٢٦٢ لا يبلغني أحد عن أصحابي شيئاً ١٩١ لا يجزى ولد والدا إلا أن يجده ٦٧ لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق ٢٢١ لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم ٢٢٤ لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها ١٨٢ لا يحلف أحدكم على منبري هذا على ١٢٩ لا يدخل الجنة أحد (من كمان) في قلبه ١٠٤، لا يدخل الجنة جسد غذي بحرام ١٢٣ لا يدخل الجنة خب ولا منان ولا ٢٦٥ ـ ٢٦٦ لا يدخل الجنة عاق ولا مكذب بالقدر ٦٥، 178 لا يدخل الجنة عاق ولا منان ٦٤. لا يدخل الجَنة عبد لا يأمن ٢٠٤ لا يدخل الجنة قاطع ١٨٤ لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت ١٤٧،١٢٢ لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره ٢٠٤ لا يدخل الجنة نمام ١٩٠ لا يرحم الله من لا يرحم الناس ٩٤ لا يرمى رجل رجلًا بالفسوق والكفر ٢٠٧ لا يرزال المرء في فسحة من دينه ما لم يتند (یصب) ۴۸، ۴۸ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ٨٠، ١٢٤ لا يشكر الله من لا يشكر الناس ٢٤٤ لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر ١٨٢ ح لا يقبل الله صلاة إمام حكم بغير ما ١٣٧ لا يقبل الله صلاة بغير طهور آ ١٨٠٠ لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان ١٤٠ ح لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء ١٧٢

لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن ٢٤٣

كل مصور في النار يجعل له بكل صورة ١٨٨ كلا والذي نفس محمد بيده إن الشملة ١١٧ كلاب أهل النار ٢٠٠ ح كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ٨٤ الكلمة الطيبة ٢٣٢ كنا نعد هذا نفاقاً على ١٥٣ كنت أضرب غلاماً لى بالسوط ١٩٧ كيف يلعن الرجل والديه ٦٧ ح لا استطعت ۱۰۷ لا أستطيع ١٠٧ لا أضرب لي مملوكاً بعده ١٩٧ لا أوتى برجل فضلني على أبي بكر ٢٢٢ لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين ١٥٥ لا تبيعوا فضل الماء ٢٤٥ لا تتعلموا العلم لتباهوا به العلماء ١٥٧ لا تحلفوا بآبائكم من حلف بالله ٢٦٥ ح لا ترجعوا بعدى كفاراً يضرب ٣٨ لا ترغبوا عن آبائكم ٢٣٠ لا تزول قدما شاهد الزور حتى ١٠٩ لا تسبوا أصحابي فوالذي ٢٢٠ لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا ٢٠٧ لا تقبل صلاة لامرأة تطيبت لهذا ١٤٥ لا تقولوا للمنافق سيد فإنه ٢٦٠ لا تلاعنوا بلعنة الله ولا ١٧١ لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا ٢٣٣ لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ ٢٤٥ لا حرج ولا جناح فيما بينه وبين ٢١٢ لا خير فيها هي في النار ٢٠٥ لا عدوى ولا طيرة وأحب الفأل ٢٣٢ لا لعله أن يكون يصلى ٥٥ لا ما أقاموا فيكم الصلاة ٩٦، ٢٥٦

لعن الله الواصلة والمستوصلة ٢٢٧ لعن المؤمن كقتله ١٣٦، ١٧١ لعنة الله على الراشي والمرتشى ١٤١ لقتل مؤمن أعظم عند الله من زُوال ٤٠ لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس ١٥١ لقد هممت أن آمر رجلًا يصلى ٢٥١ لقد هممت أن أبعث رجالًا إلى ٢٦١ لكل أمة مجوس ومجوس هذه ١٦٧ لكل غادر لواء يوم القيامة ١٧٤ لكن البغى بطر الحق وغمط الناس ١٩٦ لكنك فعلت ليقال هو ١٥٢ ـ ١٥٣ لم يجد رائحة الجنة ٨٦ لم يصل النبي على ماعز بن مالك ولم ١١٩ لما عرج بي مررت بقوم ٢٠٦ لما نزل تحريم الخمر مشي الصحابة ١٠١ اللهم من ولي من أمر هذه الأمة ٨٨ اللهم هل بلغت ١١٦ لو أن رجلًا اطلع بغير ٢٦٤ لو أن فاطمة بنت محمد سرقت ١٢٤ لو بغي جبل على جبل لجعل الله ١٩٥ لو كنت آمراً أحداً أن يسجد ١٨٢ لو يعلم المار بين يدي المصلي ٢٦٩ ليس ذلك من البغي ١٩٦ ليس من رجل ادعى لغير أبيه ٢٣١ ليس منا من ضرب الخدود ١٩٢ ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ١٧٢ لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات ٢٥١ ما أحب أن أحداً يفوقني بشراك ١٩٦ ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي ٢٠٩ ما الإسمان؟ ١٦٢ مَا بعث الله نبياً قط إلا وفي أمته ١٦٧

لا ينبغي لصديق أن يكون لعاناً ١٧٢ لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر ١٨٣ لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته وهي ٢٦٣ لا ينظر الله إلى من جر إزاره ٢٠٩ لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب ٢٥٤ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ٢٥٤ لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً ٢٥٤ لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع ١٦٥ الذي لا يأمن جاره بوائقه ٢٠٤ الذين يأكلون لحوم الناس ٢٠٦ الذين يصنعون هذه الصور يعذبون ١٨٨ الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم ٩٦ لزوال الدنيا أهون على الله ٤٠ لعن رسول الله الرجل يلبس لبسة ١٤٤ لعن رسول الله المحلل والمحلل له ١٤٦ لعن رسول الله المخنثين من ١٤٣ لعن رسول الله من اتخذ شيئاً ١٩٧ لعن الله آكل الربا وموكله ٧٠ لعن الله الرجلة من النساء ١٤٤ لعن الله السارق يسرق الحبل ١٢٤ لعن الله العاق لوالديه ٧٧، ٢١٨ لعن الله المحلل والمحلل له ٢٥٧ لعن الله من تولى غير مواليه ٢١٧ لعن الله من ذبح لغير الله ٢١٧ ح، ٢١٨، ٢١٩ لعن الله من سب والديه ٢١٩ لعن الله من عمل عمل قوم لوط ١١٢، ٢١٩ لعن الله من غيّر تخوم الأرض ٢١٩ لعن الله من كمه الأعمى عن السبيل ٢١٩ لعن الله من وسمه ۱۹۸، ۲٤٧ لعن الله من وقع على بهيمة ٢١٩ لعن الله منتقص منار الأرض ٢١٨

مطل الغني ظلم ١٢١ المقسطون على منابر من نور الذين ٩٦ المكر والخديعة في النار ٢٥٦ ملعون ملعون ملعون من عمل عمل قوم ١١٣ ملعون من أتى امرأة في دبرها ٢٦٣ من ابتغى العلم ليباهي به العلماء ١٥٨ من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها ٢٦٣ من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما ١٧٨ من أتى عرافاً فسأله عن شيء ١٧٩ من أحب أن يبسط له في رزقه ١٨٥ من أحب أن يزحزح عن النار ١٧٥ من أحدث حدثاً أو آوي محدثاً ٩٣ من أحدث في أمرنا ما ليس فيه فهو ٩٢ من أحدث فيها حدثاً أو آوى ٢٣٦ من أخصى عبده أخصيناه ٢٣٨ من ادعى إلى غير أبيه فعليه لعنة ٢٣٠ من ادعى إلى غير أبيه وهو ٢٣٠ من استرعاه الله رعية ثم لم يحطها ٨٦ من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطاً ١٢١ من استمع إلى حديث قوم وهم ١٧٠ من أشار إلى أخيه بحديدة فإن ٢٢٩ من أطاعني فقد أطاع الله ١٧٥ من أطلع في بيت قوم بغير إذن ٢٦٤ من أعان على خصومة بغير حق ٢٥٦ من أعان على قتل مؤمن بشطر ٤٤ من أفطر يوماً من رمضان من غير ٧٤ من اقتبس شعبة من النجوم ١٨٠ من اقتطع حق امرىء مسلم بيمينه ١٢١ من أكل بمسلم أكلة أطعمه الله بها ٢٥٨ من أنت؟ ٢٠١ من بايع إماماً فأعطاه صفقة يده ١٧٥

ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه ٢٣٥ ما عملت فيها ١٥٢، ١٥٣ ما عندنا كتاب نقرؤه إلا كتاب الله ٢٣٠ ما فعل والداك؟ ٢٠١ ما كان أسفل من الكعبين فهو ٢١٢ ما الكبائر؟ ٢٥٩، ٢٤٩ مالك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه ٢١٠، ما من أحد يكون على شيء من أمور ١٣٩ ما من أمير عشرة إلا يؤتي ٨٧ ما من أمير يلى أمور المسلمين ٩٤ ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه ١٩٥ ما من رجل يختال في مشيته ١٠٨ ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها ١٨٢ ما من رجل يموت لم يعمل هؤلاء الكبائر ٢٤٩ ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم ٥٨ ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله ٥٦ ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ٨٩ ما من نفس تقتل ظلماً إلا كان ٤٢ المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور ١٣٣ مجوس هذه الأمة الذين ١٦٧ مدمن الخمر إن مات لقى ١٠٣ المدينة حرام ما بين عير إلى ثور ٢٣١ المراء في القرآن كفر ٢٣٦ مر رسول الله بحمار وسم ۱۹۸ مر النبي بقبرين فقال إنهما ١٩٠ مررت على رسول الله وفي إزاري ٢١٢ مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر ٩٢ المسلم أخو المسلم لا يظلمه ٢٠٣ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ١١٤

ما تركت من سبيل خير تحب أن ينفق ١٥٣

من زنى أو شرب الخمر نزع ٨١ من سب أصحابي فعليه لعنة الله ٢٢١ من سمّع سمّع الله به ١٥٣ من سنّ سنة كان عليه وزرها ٢٢٥ من سئل عن علم فكتمه ١٥٨ من شرار الناس ١٩١ من شرب الخمر فاجلدوه ١٠٢ من شرب الخمر في الدنيا حرمها ١٠٣ من شرب في آنية الذهب والفضة ٢١٤ من شرب في الفضة لم يشرب فيها ٢٣٣ من صور صورة كلف أن ينفخ فيها ١٨٧ من ضرب غلاماً له حداً ١٩٧ من طلب العلم ليجاري به ١٥٨ ح من ظلم شبراً من الأرض ١٢٠ من عادى لي ولياً فقد آذنته ٢٠٨، ٢٢٠ من غشنا فلیس منا ۸۵ من فاتته صلاة العصر حبط عمله ٥١ من فر من ميراث وارثه قطع الله ٢٦٢ من فرق بين والدة وولدها فرق ٢٦١ من فعل ذلك كان مع النبيين ٦٦ من قال لأخيه المسلم يا كافر ١٩٩، ٢٢٢ من قال لصاحبه تعال أقامرك ٢٤٨ من قال مطرنا بفضل الله (بنوء كذا) ۱۷۹ من قتل عبده قتلناه ومن جدع ۲۳۸ من قتل معاهداً لم يرح رائحة ٤٢ ـ ٤٣ من قتل نفساً معاهدة بغير حقها ١٩٨ من قتل نفسه بحديدة فحديدته ١٣٥ ـ ١٣٦ من قذف مملوكه (بالزنا) أقيم عليه ١١٥ ٣٣٩ من قذف مؤمناً بكفر فهو كقاتله ١٣٦ من قضيت له من مال أخيه بغير ١١٠ من كانِ يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ٢٠٤

من بدل دینه فاقتلوه ۳۵ من تحلم بحلم لم يره كلف ١٣٢ من ترك ثلاث جمع تهاوناً طبع ٢٥١ من ترك ثلاث جمع متواليات ٢٥٢ من ترك الجمعة طبع الله على قلبه ٢٥٢ ح من ترك الصلاة أربع مرات سكراً ١٠٢ من ترك الصلاة سكراً ١٠٢ من ترك صلاة العصر فقد حبط ٥١ ح من ترك الصلاة متعمداً فقد برئت ٥١ من تعلم علماً مما يبتغي به وجه الله ١٥٦ من جادل في خصومة بغير علم ٢٣٥ من جر إزاره بطراً لم ينظر الله إليه ٢١٢ من جر ثوبه خيلاء لا ينظر ٢١١ من جر منها شيئاً خيلاء لا ينظر ٢١٠ من جعل قاضياً فكأنما ذبح بغير ١٣٩ من حالت شفاعته دون حدّ ٢٥٩ من حلف بغير الله فقد كفر ١٢٨ من حلف باللات والعزى فليقل ٢٤٨ من حلف على يمين ليقطع بها مال ١٢٨ من حلف فقال في حلفه باللات ١٢٩ من حلف له بالله فليرضَ ٢٦٥ من حمل علينا السلاح فليس منا ١٧٧ من خاصم في باطل وهو يعلم ٢٣٦ من خبب على امرىء زوجته أو مملوكه ٢٥٧ من خرج من الجماعة قيد شبر فقد ١٧٦ من خلع يدأ من طاعة لقي ١٧٥ من دعا إلى ضلالة كان عليه من ٢٢٥ من دعا رجلًا بالكفر ٢٠٥ ـ ٢٠٦ من ذا الذي يتألى على أنى لا أغفر ١٢٧ من رغب عن أبيه فهو كفر ٢٣٠ من روی عنی حدیثاً وهو یری ۷۳

ا نهانا النبي أن نشرب في آنية ٢١٤ هات امرأتك فقد نزل القرآن ١٢٩ هذا لكم وهذا أهدى إلى ١١٦ هذه غدرة فلان ۱۷٤ هل يكب الناس على وجوههم ١١٤ هن تسع الشرك بالله ٢٤٩ هو حر لوجه الله ۱۹۷ هو في النار ١١٨ هو من أهل النار ١٣٦ هي إلى السبعين أقرب ٣١ الوالد أوسط أبواب الجنة ٦٢ وإن كان شيئاً يسيراً ١٢٨ وإن كان قضيباً من أراك ١٢١، ١٢٨ وأي داء أدوى من البخل ٢٦٨ وديوان لا يترك الله تعالى منه شيئاً ١٢١ وفروا اللحى وأحفوا الشوارب ٢٦١ والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ٢٢١ والذي نفسى بيده لا تدخلون ٢٦٩ والذي نفسى بيده لتأمرن ٩٠ والذي نفسى بيده ما من رجل ١٨٢ والله لا يغفر لفلان ١٢٧ والله لا يؤمن من لا يأمن جاره ٢٥٥ والله لا يؤمن والله لا يؤمن ٢٠٤ وما طينة الخبال؟ ١٠٢ وما هن يا رسول الله؟ ٦٩ ومن أظلم ممن ذهب يخلق ١٨٩ ويلك ألست أحق أهل الأرض ٥٥ يا أبا بكر إن كنت أغضبتهم لقد ٢٠٨ يا أيها الناس انهوا نساءكم عن لبس ١٤٥ يا رسول الله اتق الله ٥٥ يا رسول الله أرأيت إن صليت ٦٥

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن (فلیصل) ۱۸۵، ۲۰۵ من الكبائر شتم الرجل والديه ٢٠٦ من كذب على بني له بيت في جهنم ٧٢ من كذب على متعمداً ٧٢ من كره من أميره شيئاً فليصبر ١٧٦ من لا يرحم لا يرحم ٩٣ من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه ٢١٣ من لعب بالنردشير فكأنما صبغ ١٤٧ ـ ١٤٨ من لم يأخذ من شاربه فليس منا ٢٦٠ من لم يحافظ على الصلاة لم تكن له ٥٥ من لم يدع قول الزور ٧٦ من مات وليس عليه إمام جماعة ٢٥٨ من مات وليس في عنقه بيعة ١٧٥ من مَثُل بعبدہ فھو حر ۲۳۹ من منع فضل الماء أو فضل كلئه ٢٤٥ من هجر أخاه فهو كسفك ٢٥٨ من هؤلاء يا جبريل؟ ٢٠٦ من وصلني وصله الله ١٨٥ من وصلها وصلته ومن ١٨٦ من وقع على ذات محرم فاقتلوه ٨٣ من ولاه الله شيئاً من أمور المسلمين ٩٥ من يا رسول الله؟ ٢٠٤ من يرائي يرائى الله به ١٥٣ من يطع الأمير فقد أطاعني ١٧٦ من يقل عنى ما لم أقله فليتبوأ ٧٢ المؤمن أمنه الناس ٢٠٤ ح النائحة إذا لم تتب ألبست ١٩٢ نعم إلا الدَّين ١٢٢ نعم يسب أبا الرجل فيسب ٢٠٦ نهى النبي عن إخصاء الخيل ٢٤٠

يا رسول الله أفلا ننابذهم ٩٦ يا رسول الله إن إزاري يسترخى ٢١١ يا رسول الله إن فلانة تصلي الليل ٢٠٥ يا رسول الله إن قتلت صابراً ١٢٢ يا رسول الله قد أعطيت من الجمال ما ترى ١٩٦ يا رسول الله ما الإيمان؟ ١٦٢ يا رسول الله ما الكبائر ٦٥، ٢٤٩ يا رسول الله مالك أمرته أن يتوضأ ٢١٠ يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ ٣٧ يا رسول الله هو حر لوجه الله ۱۹۷ يا رسول الله وإن كان شيئًا يسيراً؟ ١٢١ يا رسول الله وما طينة الخبال؟ ١٠٢ يا رسول الله وما الفأل؟ ٢٣٢ يا رسول الله وهل يشتم الرجل ٢٠٦ يا عبد الله ارفع إزارك ٢١٢ يا كعب بن عجزة أعاذك الله ٩٩ يا كعب لا يدخل الجنة لحم نبت ١٢٢

يا هانيء ماذا يقول الناس؟ ٢١٨

يبعث الله يوم القيامة ناساً في صور ١٠٥ يحشر الجبارون والمتكبرون يوم القيامة ١٠٥ يخرج عنق من النار فيقول ١٨٨ يدعون أن عندك علماً من رسول الله ٢١٨ يسب أبا الرجل فيسب أباه ٢٧ ح، ٢٠٦، ٢٠٧ اليسير من الرياء شرك ١٥٤ يطبع المؤمن على كل شيء إلا الخيانة ٣٧،

يقول الله تعالى: أنا الرحمن وهي ١٨٦ يقول الله تعالى: أصبح من عبادي ١٧٩ يقول الله تعالى: من عادى لي ٢٠٨ يقول الله تعالى: من وصلها وصلته ١٨٦ يقول الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب ١٨٨ يكون في هذه الأمة خسف ١٦٥ يموون من الدين كما يمرق السهم ٢٠٠ يموت يوم يموت وهو غاش ٨٦ اليوم أمنعك فضلى كما منعت ٤٤٦

## فهرس الأعلام

إبراهيم النخعي ٥٢، ٢٢٢ أبو أيوب الأنصارى= خالد بن زيد أبى بن خلف ٥٦ أيوب السختياني ٥٢ أحمد بن حنبل ٤٤، ٤٧، ٥٥، ١٠٣، ١١٩، البخارى=محمد بن إسماعيل · 71 , 737 , 07 , 777 , 777 بجالة بن عبدة ٤٦ أحمد بن شعيب النسائي ٤٣، ٤٤، ٥٩، ٧٠، أبو بردة بن نيار ٨٣ 7A, P11, T31\*\*, TA1\*\*, A.Y. أبو برزة الأسلمي= نضلة بن عبيد \*\*YOY . YI بريدة بن الحصيب ٣٩، ١٣٨ \*\* ، ٢٦٠ أحمد بن عمرو بن الضحاك أبو بكر بن أبي ابن بريدة = عبد الله بن بريدة عاصم ١٦٦\*\* أبو بسر = عبد الله بن بسر المازني أبو الأحوص ٦٠ بشر بن عاصم ٤٢ أبو إدريس الخولاني: عائذ الله بن عبد الله بشیر بن مهاجر ۳۹ أرطاة بن المنذر ١٦٧ بقية بن الوليد ١٦٦، ١٦٧\*\* إسحاق الأزرق ٢٠٠ بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة ٦٦ أبو إسحاق السبيعي= عمرو بن عبد الله أبو بكر الصديق= عبد الله بن عثمان إسحاق بن يحيى بن طلحة ١٥٨، ١٥٨ أبو بكر بن أبي عاصم=أحمد بن عمرو بن أسلم الكوفي ١٢٢ الضحاك أبو الأسود= محمد بن عبد الرحمن بن نوفل يتيم أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ١٦٣ أبو بكر بن أبي مريم ٦٨ عروة الأعمش=سليمان بن مهران أبو بكرة الثقفي= نفيع بن الحارث أغلب بن تميم ٩٠\*\* بهـز بن حکيم ٥٩ أبو أمامة الباهلي = صدي بن عجلان الترمذي = محمد بن عيسي أنس بن مالك الأنصاري ١٥٠، ٢٠٦ ثابت بن الضحاك ١٣٦ الأوزاعي = عبد الرحمن بن عمرو جابر بن سليم ٢١٠ أوس بن عبد الله الربعي أبو الجوزاء ٧٥ جابر بن عبد الله ۱۰۲، ۱۰۲، ۱۵۷، ۱۲۲، ابن أبي أوفي = عبد الله

717, V37

أبو حميد الساعدي ١٦٦ حميد بن عبد الرحمن ١٩٦ حميد بن هلال ٤٢ خال البراء = هاني أبو بردة ٨٣ خالد بن زيد أبو أبوب الأنصاري ٢٦١ خالد بن الوليد ٥٥ ابن خزيمة = محمد بن إسحاق أبو خراش السلمي ٢٥٨ الدارقطني = على بن عمر أبو داود = سليمان بن الأشعث السجستاني داود النبي عليه السلام ٩٠ أبو الدرداء = عويمر بن زيد الأنصاري أبو ذر الغفاري = جندب بن جنادة راشد بن سعد ۲۰۶ ربعي بن حراش ١٦٥، ١٦٩ رجاء أبو يحيى ٢٣٥ رجل عن حذيفة ١٦٧ رجل عن على ١٦٦ أبو الزبير = محمد بن مسلم زر بن حبیش ۲۲۱، ۲۳۲ الزهري = محمد بن مسلم زياد بن الحصين ٢٦٤ زید بن أرقم ۱۲۳، ۲٦٠ زيد بن خالد الجهني ١١٩ سالم بن عبد الله بن عمر ١٤٣ سعد بن طارق أبو مالك الأشجعي ١٦٩ سعد بن عبيدة ١٢٨، ١٣٨ سعد بن مالك أبو سعيد الخدري ٥٥، ٩١، سعد بن أبى وقاص ٢٣٠

الجارود بن المعلى العبدى ٢٢١ جبريل عليه السلام ١٦٢ جبير بن نفير ٢٠٦ ابن جريج = عبد الملك بن عبد العزيز الجريري = سعيد بن إياس أبو الجعد الضمري ٢٥١ جندب بن جنادة ٤٦، ٢٠٥، ١٣٥، ٢٠٦، ٢٣١ أبو جهل = عمرو بن هشام أبو الجوزاء = أوس بن عبد الله أبو حازم = سلمة بن دينار حاطب بن أبي بلتعة ٢٥٣ الحاكم = محمد بن عبد الله ابن حبان = محمد بن حبان الحبلي = عبد الله بن يزيد حجاج بن دينار ٢٢٢، ٢٣٥ حذيفة بن اليمان ١٦٧، ١٦٩، ٢١٣ حریث بن قبیصة ٥٣ ابن حزم = على بن أحمد الحسن البصري ٥٣، ١٦٨، ٢٣٨\*\*، ٢٥٧، الحسن بن عبيد الله النخعي ١٢٨ حشرج بن نباتة ۲۰۱ حصين بن عبد الرحمن السلمي ٢٢٠ حصین بن محصن ۱۸۳ أبو حفص = سعيد بن جهمان حفصة أم المؤمنين ٢٥٢ الحكم بن جحل ٢٢٢ حكيم بن معاوية ٥٩ حماد بن زید ۷۵

حماد بن سلمة ۲۰۱

حميد بن زياد أبو صخر ١٦٥

سعيد بن إياس الجريري ٥٢

أبو سعيد الخدري = سعد بن مالك سعید بن أبی سعید المقبری ۱۳۹

صفوان بن عمر ۲۰۶ الضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل ١٦٨ طلحة بن عبيد الله ١٣٧ ابن أبي عاصم = أحمد بن عمروبن الضحاك أبو عاصم النبيل = الضحاك بن مخلد أبو العالية ٢٦٤ عامر بن شراحيل الشعبي ٤١ عامر العقيلي ٦٠ عائذ الله بن عبد الله أبو إدريس الخولاني ١٦٤ عائشة أم المؤمنين ١١٥، ١٦٣، ١٦٨، ١٨٧، ابن عباس = عبد الله بن عباس عبد الحميد بن سنان ٢٤٩ أبو عبد الرحمن الحبلي = عبد الله بن يزيد عبد الرحمن بن صخر أبو هريرة ٤٣، ٤٤، 10\*\*, 70, .L. VII. 011, 011, PT1, 331, VO1, A01, VF1, AF1, 771, AVI, FAI, 0.7, .17, .77, ٥٣٢، ٧٥٧، ٢٢٢، ٣٢٢، ٨٢٢، ٩٢٢ عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ١٦٦ عبد الرحمن بن أبي ليلي ٢٢١ عبد الرحمن بن أبي الموالي ١٦٣ عبد الرحمن بن يعقوب الحرقى ٢١٨ عبد العزيز بن أبي بكرة ٦٦ عبد العزيزبن أبي حازم ١٦٤ عبد العزيز بن محمد الدراوردي ٢١٩ عبد الله بن أبي أوفى ٢٠٠، ٢٠١\*\* عبد الله بن بریدة ۳۹، ۱۳۸

عبد الله بن بسر، أبو بسر المازني ١٦٧

عبد الله بن زيد أبو قلابة الجرمي ١٣٦

عبد الله بن شقيق ٥٢

سعيد بن المسيب ١٦٨ سعید بن منصور ۲۶۱ سفيان الثورى ١٦٧ أبو سلام الأسود ممطور الحبشى ١٦١ سلام بن أبي عمرة ١٦٨ سلمة بن الأكوع ١٠٧ سلمة بن دينار أبو حازم المدنى ١٦٤ أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ١٨٦، ٢٣٥ سلمة بن قيس الأشجعي ١٢٥ سلمة بن كهيل ٢٣٢ سليمان بن الأشعث أبو داود ٥٩، ٩٥، ١١٧، P11, VOI, TVI, 11, 1PI, A+T, P.Y. 117, 117, 717, V37, 707, YOY , 17, 117, 717, 317, A17 سلیمان بن بلال ۱۶۲ سلیمان بن حرب ۲۳۲ سليمان بن عتبة الدمشقى ١٦٤\*\* سليمان بن مهران الأعمش ١٣٨، ٢٠٠، ٢٠٥ سلیمان بن موسی ۲۵۸ سمرة بن جندب ۱۳۲، ۲۳۸\*\* ابن سيرين = مجمد الشافعي = محمد بن إدريس شريك بن عبدالله النخعي ٦٠، ١٣٨ شعبة بن الحجاج ٢٢١ الشعبي = عامر بن شراحيل شعيب بن عبد الله بن عمرو ١٠٢، ١١٧، ٢٤٥ أبو صخر = حميد بن زياد صدى بن عجلان أبو أمامة الباهلي ١٦٠، 151,077

سعید بن جهمان ۲۰۱\*\*\*

عروة بن الزبير ٢٢٠ عطاء بن أبي رباح ١٥٨ عطيـة العوفى ٩١ عقبة بن مسعود البدري الأنصاري ١٦٧، ١٩٧ عقبة بن مالك ٤٢ عكرمة بن خالد ١٠٨ عكرمة مولى ابن عباس ١٦٨ \*\*، ٢١٩ أبو العلاء الدمشقى ١٦٧ العلاء بن عبد الرحمن ٢١٨ علقمة بن قيس ٢٢٢ على بن أحمد بن حزم ٥٣، ٢٦٥ علي بن أبي طالب ١٤٦، ١٦٥، ١٦٦، ٢٠٠، VIT, AIT, PIT, 177\*\*, 777\*\*, علي بن عمر الدارقطني ١٥٠ عمر بن خارجة ٢٦٢ عمر بن الخطاب ٥٢، ١١٧، ١٤٢، ٢٢١\*\*، 777 \*\* , 707 , 157 ابن عمر = عبد الله بن عمر عمر مولى غفرة ١٦٧ عمر بن يزيد الشامي ١٦١\*\* عمر بن يونس اليمامي ١٠٨ عمران بن حصين ١٧٣\*\*\* عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية ١٦٣ عمرو بن الحارث ١٠٢ عمرو بن سعید ۱۹۲ عمروبن شعیب ۱۰۲، ۱۱۷، ۲۶۵ عمروبن عبدالله أبو إسحاق السبيعي ٦٠ عمروبن أبي عمرو ٢١٩ عمروبن مالك النكري ٧٥

عبدالله بن عباس ٣١\*\*، ٧٥، ١٠١، ١١٣، 731, AF1 \*\*; AA1, A17, P17, 3FT عبد الله بن عثمان أبو بكر الصديق ٥٩، ١١٧، 771, 117, 177, 777\*\*\*, 057 عبد الله بن عمر ۱۰۱، ۱۲۸، ۱۲۸، ۱٤۲، 701\*\*, 351, 051, 7A1, VP1, · 17 , 717 , 777\*\* , 707 , P07 , 177, 077 عبدلله بن عمرو ٤١، ٤٢، ٥٥، ٦٥، ١٠٢، V//\*\*, VY/, PY/, A0/, 037 عبدالله بن عون ١٩٦ عبد الله بن عياش القتباني ١٥٨ عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري ٤٧ عبد الله بن كعب بن مالك ١٥٧ ـ ١٥٨ عبد الله بن لهيعة ١٧٣ عبد الله بن المبارك ٩٠ عبد الله بن مسعود ٤٧، ٦٠، ٩٠، ١٤٦، 701, \*\*\* 777 . 197 . 107 عبدالله بن وهب ۱۵۷ عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن الحبلي ١٥٨ عبد الله بن يسار الأعرج ١٤٢ عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ١٥٧ \*\*،

عبد الواحد بن زيد ١٢٢ عبيد بن عمير ٢٤٩ عبيد الله بن موهب ١٦٣ أبو عبيدة بن الحكم ٢٢٢ أبو عبيدة بن عبدالله بن مسعود ٩٠ عثمان بن عفان ٢٠٠ عثمان بن محمد الأخنسي ١٣٩ عدي بن ثابت ٢٢١

عمروبن مرة الجهني ٦٥

محمد بن إسماعيل البخاري ٤٣، ٨١، ٩٨، 771, VYI, TYI\*\*, TOI, .VI, ٥٧١، ٩٧١، ٢٨١، ٧٠٢، ٨٠٢، ١١٢، 717, 317, .77, 637, 737, POT محمد بن بشر العبدى ١٦٨ محمد بن جحادة ۹۱، ۱۲۷ محمد بن حبان البستي ١٦٨، ٢٤٩ محمد بن سیرین ۱۷۸ محمد بن عبد الرحمن بن نوفل أبو الأسود يتيم عروة ۱۷۳ محمد بن عبدالله الحاكم ٥٢، ٨٣، ٩٩، VY1, AY1, 301, P01, 0.7\*\*, VIY, AIY, PTY, AOY محمد بن عمر بن أبى سلمة ٢٥٧ محمد بن عمرو ۱۸٦ محمد بن عيسي الترمذي ٤٣، ٥٢، ٥٣، ٦٢، Vr. . V. OP. 131. 731. AOI. PO1, 071, YVI\*\*, YAI, AAI, 4.7, A.7, .17, 717, 777, POT, 177, YTY\*\*\*, XTY محمد بن مسلم أبو الزبير المكى ١٥٧، ١٦٦ محمد بن مسلم الزهري ١٦٨ محمد بن مصعب القرقساني ١٦٨ محمد بن يزيد ابن ماجة ٤٤، ٢٦٥ مرة بن شراحيل الهمداني ١٢٢ ـ ١٢٣ المستورد بن شداد ۲۵۸ أبو مسعود البدري = عقبة بن عمرو ابن مسعود = عبد الله بن مسعود مسلم بن الحجاج النيسابوري ٨١\*\*، ٨٢، AA, FP, W.1, V.1, A.1, 171,

771 \*\*, A71, 771 \*\*, 371, 331,

عمرو بن هشام، أبو جهل ٥٦ عمة ابن محصن ١٨٣ عمير بن قتادة الليثي ٢٥٠ عنبسة بن سعيد ١٦٨ عوف الأعرابي ١٧٨ ابن عون = عبد الله بن عون عويمر بن زيد أبو الدرداء الأنصاري ١٦٤ عياش بن عباس القتباني ١٥٨ عيسى بن طلحة بن عبيد الله ٦٥ عیسی بن عاصم ۲۳۱ عیسی بن مریم ﷺ ۹۰ أبو غالب صاحب أبي أمامة ٢٣٥ فراس بن يحيى الهمداني ٤١ فرعون ٥٥ فضالة بن عبيد ٢١٧ قارون ٥٥، ١٩٦ قتادة بن دعامة ٥٣، ٢٣٨ أبو قلابة = عبد الله بن زيد الجرمي كعب الأحبار ٦٨، ١٩١ كعب بن عجرة ١٢٢\*\* کعب بن مالك ١٥٨ کرکرة ۱۱۸ ابن اللتبية ١١٦ ابن لهيعة = عبد الله بن لهيعة لوط ۱۱۲ ابن ماجه = محمد بن يزيد أبو مالك الأشجعي = سعد بن طارق مالك الرهاوي ١٩٦ مجاهد بن جبر ۱۹۱، ۲۳۲ محمد بن إدريس الشافعي ١١٣

محمد بن إسحاق بن خزيمة ٢١٦

نضلة بن عبيد أبو برزة الأسلمي ١٧٣ ابن نفير = جبير بن نفير نفيع بن الحارث أبو بكرة الثقفي ٦٦، ٢٥٧ هامان ٥٦ هانيء = أبو بردة بن نيار هانیء مولی علی ۲۱۸ أبو هريرة = عبد الرحمن بن صخر هشام بن عروة ۲۲۰ هشيم بن بشير السلمي ٢٥٧ هلال بن العلاء ١٦٠ هلال بن يساف ١٢٥ همام ۵۳ وقاص بن ربيعة ٢٥٨ ابن وهب = عبد الله بن وهب وهب بن منبه ۲۸\*\* يحيى بن أيوب الغافقي ١٥٧ يحيى بن أبي بكير ١٣٦ یحیی بن أبی کثیر ۲۰، ۲۳۵، ۲۶۹ أبو يحيى مولى آل جعدة ٢٠٥ يحيى بن النضر ١٧٣ یزید بن حصین ۱۹۷ یزید بن زیاد ۲۳۲ يونس بن القاسم اليمامي ١٠٨ يونس بن ميسرة ١٦٤

701, 071, 771, 771, 371, ٥٧١\*\*، ١٧٩\*\*، ١٩٥، ١٩٧، ١٩٨ 3.7\*\*, 0.7, 117, 717, 717, 077, 977, 177, 777, 737, 107\*\*, 007\*\*, 507, 757, 357, 779 . 777 معاذ بن جبل ٥٦، ٩٧، ١١٤، ١٥٤، ١٦٧ المعافى بن عمران ١٦٨ معاوية بن حيدة ٥٩ معاوية بن أبي سليمان ٤٤ معاوية بن قرة ٩٠\* أبو معشر التميمي ٢٢٢ معقل بن سنان ۱۳۸ معقل بن يسار ٩٠ المعلى بن زياد ٩٠ المقبري = سعيد بن أبي سعيد مکحول ۲۵ منصور بن زاذان ۲۵۷ منصور بن المعتمر ١٢٥، ١٦٥، ١٩١ منيع ٩٠ أبو موسى الأشعري = عبد الله بن قيس موسى النبي ﷺ ٦٨ نافع مولى ابن عمر ١٦٥ نزار بن حیان ۱۶۸\*\* النسائي = أحمد بن شعيب

#### فهرس الكتب

المستدرك للحاكم ٥٦، ١٣٧ مسند أحمد ٤٧، ٥٥، ١٠٣، ١٣٠، ٢٤٦، ٢٥٠ سنن سعيد بن منصور ٢٦١ السنة لابن أبي عاصم ١٦٦ صحيح الحاكم = المستدرك

### فهرس الألفاظ المشروحة

عرف الجنة ١٥٦ الفرجية ٢١٢ قاع قرقر ٥٩ القرام ١٨٨ كلوتة الزركش ٢١٥ المراء ٣٣٦ المراء ٢٣٦ المفتري ٢٢١ المكاس ٢٢١ المنازعة ١٠٦ يغيرن ٢٣٨ اليمين الغموس ١٢٧ الخشاش ١٩٦ الخلاق ٢١٣ خوائص الذهب ٢١٥ دعوى الجاهلية ١٩٣ ذحول الجاهلية ٢٥٠ رجلة النساء ١٤٢ الزغل ١٢٣ السروال ٢١٢ ح السيمياء ٥٥ الشاقة ١٩٣ الشراك ٢١٧ ح الشراك ٢١٧ الشراك ٢١٧ ح

الآنك ١٧٠ أفضوا ٢٠٧ اقترض عرض أخيه ٢٠٣ باء ١٩٩ البطاط ٢٠٣ التميمة ٤٨ التميمة ٤٨ التولة ٤٨ الثقل ١١٨ ح الجبة ٢١٢ ح الحالقة ٢١٣ حليلة ٣٧ الحوب ٣١

# فهرس أبجدي لموضوعات الكتاب

| 377   | الجدال                     | 717 | الأبق                         |
|-------|----------------------------|-----|-------------------------------|
| 199   | الخروج بالسيف              | 777 | إخصاء العبد وتعذيبه           |
| ۲۳۸   | خصي العبد                  | 77. | الادعاء إلى غير الأب          |
| 100   | الخيانة                    | 7.7 | أذية أولياء الله              |
| 770   | الدعاء إلى ضلالة           | 7.7 | أذية المسلمين وشتمهم          |
| 717   | الذبح لغير الله            | 7.9 | إسبال الإزار                  |
| 124   | الرجلة من النساء           | 779 | الإشارة بالسلاح إلى المسلم    |
| 101   | الرياء                     | ٧٤  | إفطار رمضان                   |
| ٧٩    | الزنا                      | 79  | أكل الربا                     |
| 77.   | سب أكابر الصحابة           | ٧١  | أكل مال اليتيم ظلماً          |
| 377   | سب الأنصار في الجملة       | 187 | أكل الميتة والدم ولحم الخنزير |
| ٤٥    | السحر                      | 729 | الإلحاد في الحرم              |
| 178   | السرقة                     | ٨٤  | الإمام الغاش لرعيته           |
| 7.7   | الشتم                      | 757 | الأمنُ من مكر الله            |
| 1.1   | شرب الخمر                  | 754 | الإياس من روح الله            |
| 744   | الشرب في آنية الذهب والفضة | 190 | البغي                         |
| 45    | الشرك                      | 714 | التحلي بالذهب للرجل           |
| 1 • 9 | شهادة الزور                | 701 | ترك الجمعة                    |
| 779   | شهر السلاح في وجه المسلم   | ٥ • | ترك الصلاة                    |
| 198   | الطعن في النسب             | ۱۷۸ | تصديق الكاهن والمنجم          |
| 747   | الطيرة                     | 137 | التطفيف في الكيل والوزن       |
| 17.   | الظلم بأخذ اموال الناس     | 107 | التعلم للدنيا                 |
| 717   | العبد الأبق                | 414 | تغيير منار الأرض              |
| 189   | عدم التنزه من البول        | 177 | التكذيب بالقدر                |
| 11    | عقوق الوالدين              | 704 | الجاسوس على المسلمين          |
|       |                            |     |                               |

|       |                              |       | _                       |
|-------|------------------------------|-------|-------------------------|
| 14.   | النمتسمع على الناس ما يسرونه | 178   | الغادر بأميره           |
| 187   | المحلل والمحلل له            | 117   | الغلول من الغنيمة       |
| 128   | المخنث من الرجال             | ٧٨    | الفرار من الزحف         |
| 745   | المراء                       | 140   | قاتل نفسه               |
| ۱۸۷   | المصور في الثياب والحيطان    | ٣٦    | قتل النفس               |
| 781   | المطفف في الكيل والوزن       | 140   | القاضي السوء            |
| Y•A   | معاداة أولياء الله           | 118   | قذف المحصنات            |
| 101   | المكاس                       | ١٨٤   | قطع الرحم               |
| 771   | المكذب بالقدر                | 177   | قطع الطريق              |
| 171   | المنان                       | 781   | القمار                  |
| 74.   | ً المنتسب إلى غير أبيه       | 754   | القنوط                  |
| ٥٨    | منع الزكاة                   | 127   | القواد                  |
| 780   | منع فضل الماء                | 1 • ٤ | الكبر                   |
| 1.4.1 | نشوز المرأة                  | 107   | كتمان العلم             |
| 19.   | النمام                       | 171   | الكذاب                  |
| 197   | النياحة واللطم               | ٧٢    | الكذب على النبي على     |
| 777   | الواصلة والمتفلجة والواشمة   | 722   | كفران النعمة            |
| 727   | وسم الدابة في الوجه          | 717   | لبس الحرير والذهب للرجل |
| 774   | وكيل القاضي                  | 772   | اللدد والمراء           |
| 727   | اليأس من روح الله            | 197   | اللطم                   |
| 177   | اليمين الغموس                | 171   | اللِّعَان               |
|       |                              | 117   | اللواط                  |

# فهرس الموضوعات

| ١٩ ـ الغلول من الغنيمة ١١٦               | تمهيد                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------------|
| ۲۰ ـ الظلم بأخذ أموال الناس ۱۲۰          | الكبائر ١٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠                    |
| ٢١ ـ السرقة                              | ترجمة المؤلف                           |
| ٢٢ _ قطع الطريق١٢٦                       | مقدمة المؤلف                           |
| ٢٣ _ اليمين الغموس ٢٣                    | ١ ـ الشرك بالله ٣٤                     |
| ٢٤ ـ الكذاب في غالب أقواله ١٣١           | ۲ _ قتل النفس                          |
| ۲٥ _ قاتل نفسه ١٣٥                       | ٣ ـ السحر                              |
| ٢٦ _ الـقاضـي الـسـوء ١٣٧ .              | ٤ ـ ترك الصلاة                         |
| ٢٧ ـ القواد المستحسن على أهله ١٤٢        |                                        |
| ۲۸ ـ الرَّجُلة من النساء والمخنث ١٤٣     | ٥ ـ منع الزكاة                         |
| ٢٩ ـ المحلل والمحلل له ١٤٦               | ٧ ـ أكل الربا                          |
| ٣٠ ـ أكل الميتة والدم ولحم الخنزير . ١٤٧ | ۸ _ أكل مال اليتيم ظلماً ٧١            |
| ٣١ ـ عدم التنزه من البول ١٤٩             | ٩ ـ الكذب على النبي ﷺ ٧٢ ٧٧            |
| ٣٢ ـ المكاس ١٥١                          | ١٠ _ إفطار رمضان بلا عذر ولا رخصة . ٧٤ |
| ۳۳ ـ الرياء ١٥٢                          | ١١ ـ الفرار من الزحف ٢٨٠٠٠٠٠٠          |
| ٣٤ ـ الخيانة ١٥٥                         | ۱۲ ـ الزنا ٧٩                          |
| ٣٥ ـ التعلم للدنيا وكتمان العلم ١٥٦      | ١٣ ـ الأمام الغاش لرعيته ٨٤            |
| ٣٦ ـ المنان ١٦١                          | ١٤ ـ شرب الخمر١٤                       |
| ۳۷ ـ المكذب بالقدر١٦٢                    | ١٥ ـ الكبر والفخر والخيلاء١٥           |
| ۳۸ ـ المتسمع على الناس ما يسرونه ١٧٠٠    | ١٦ ـ شهادة الزور١٠٩                    |
| ٣٩ _ اللَّعَّانَ ١٧١                     | ١٧ ـ اللواط ١٧                         |
| ٤٠ ـ الغادر بأميره ١٧٤                   | ١٨ ـ قذف المحصنات ١٨٠٠٠٠٠٠             |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·    |                                        |

| ٦٠ ـ الواصلة والمتفلجة والواشمة ٢٢٧     |
|-----------------------------------------|
| ٦١ ـ من أشار إلى أخيه بحديدة ٢٢٩        |
| ٦٢ ـ من ادعى إلى غير أبيه ٢٣٠           |
| ٦٣ ـ الطيرة ٢٣٢                         |
| ٦٤ ـ الشرب في الذهب والفضة ٢٣٣          |
| ٦٥ ـ الجدال والمراء ووكلاء القضاة . ٢٣٤ |
| ٦٦ ـ فيمن خصى عبده أو عذبه ٢٣٨          |
| ٦٧ ـ المطفف في كيله ووزنه ٢٤١ ٢         |
| ٦٨ ـ الأمن من مكر الله                  |
| ٦٩ ـ الإياس من روح الله ٢٤٣             |
| ٧٠ ـ كفران نعمة المحسن ٢٤٤              |
| ٧١ ـ منع فضل الماء ٧١                   |
| ٧٢ ــ من وسم دابة في الوجه ٧٢           |
| ٧٣ ـ القمار                             |
| ٧٤ - الإلحاد في الحرم ٢٤٩               |
| ٧٥ ـ تارك الجمعة ليصلي وحده ٢٥١         |
| ٧٦ ـ من جس على المسلمين ٢٥٣             |
| فصل جامع لما يحتمل أنه من               |
| الكبائرالكبائر                          |
| الفهارس العامة ٢٧١                      |

| ٤١ ـ تصديق الكاهن والمنجم ١٧٨               |
|---------------------------------------------|
| ٤٢ ـ نشوز المرأة ١٨١                        |
| ٤٣ ـ قاطع الرحم                             |
| ٤٤ ـ المصور في الثياب والحيطان ١٨٧          |
| ٥٥ ـ النمَّام                               |
| ٤٦ ـ النياحة واللطم١٩٢                      |
| ٤٧ ـ الطعن في الأنساب ٢٠٠٠                  |
| ٤٨ ـ البغي                                  |
| ٤٩ ـ الخروج بالسيف والتكفير                 |
| بالكبائر                                    |
| ٥٠ ـ أذية المسلمين وشتمهم ٢٠٢               |
| ٥١ ـ أذية أولياء الله تعالى ومعاداتهم . ٢٠٨ |
| ٥٢ ـ إسبال الإزار تعززاً ٢٠٩                |
| ٥٣ ـ لباس الحرير والذهب للرجال ٢١٣          |
| ٥٤ ـ العبد الآبق ٢١٦                        |
| ٥٥ ـ من ذبح لغير الله ٢١٨                   |
| ٥٦ ـ من غير منار الأرض ٢١٩                  |
| ٥٧ ـ سب أكابر الصحابة٠٠                     |
| ٥٨ ـ سب الأنصار في الجملة ٢٢٤               |
| ٥٩ من دعا ال خالات                          |